# مزهدالفتيان في تراجم بعضالشجعان

تالیف العلامة المؤرخ الثقة الثبت المشیخ محمد العربی التبانی المدرس عدرسة الفلاح والحرم المسکی

الطبعة الثانية المانية المانية المانية ١٩٦٦ م

حقوق الطبع محفوظة المؤلف

مُطَبِّعَتْنَالُمْلَاكِنَّ مُطَبِّعَتْنَالُمُلَاكِنَّ مُطَبِّعَتْنَالُمُلَاكِنَّ مُطَبِّعَتْنَالُمُلَاكِنَّ مُ

# منزهة الفتيان في تراجم بعض لشجعان

تأليف العلامة المؤرخ الثقة الثبت الشيخ محمر العربى النبانى المدرس بمدرسة الفلاح والحرم المسكى

الطبعة الثانية

حقوق الطبع محفوظة المؤلف

مُطْبَعَ لَالْتِ لَكَ مادع العياسة - عمارة النجمة

# فيسيد بني الأرادي الرقيم

الحمد لله العزيز القهار ، الباعث الرسل بالتبشير والإندار ، المؤيد محمداً صلى الله عليه وسلم بالخيس الجرار ، والمبهم الأخيار ، المرسل رحمة للعالمين داعياً هادياً ، ومنذراً غازيا ، الفائل «أرموايا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً » . (و بعد) فيقول عبيد الله الفائي محمد العربي بن التباني بن الحسين الجزائري إن الله سبحاله لما أعز هذا الدين ونشره ، ونصر نبيّه بأبطال كرام وعزر كان حمّا عليمنا أن نعرف قدرهم ، ونقتني آثارهم ، ونشيد ذكرهم ، لما لهم عليمنا من فضل نصرته و تمهيده ، ورفع عماده وتشبيده ، فأحببت لذلك أن أذكر في هذه الرسالة بعض من اشتهر منهم بالبسالة ، وانتشر ذكره انتشار الغزالة () ، وأقدم بعض المشهورين في الجاهلية بالفتك والإفدام ثم أذكر بعدهم بعض عشاهير الإسلام ناصبا كل واحد إلى قبيلته متبعا ذلك بحكايات وفوائد وسميتها عشاهير الإسلام ناصبا كل واحد إلى قبيلته متبعا ذلك بحكايات وفوائد وسميتها ( نزهة الفتيان في تراجم بعض الشجعان ) .

## بعض مشاهير شجعان الجاهلية

كان فارسَ العرب قاطبة وأشجهم في الجاهلية ربيعةُ بن مُسكَدًم وهو من بني فراس بن غَنْم بن مالك بن كِنانة (٢) وكان يُعقَر على قبره في الجاهلية ولم يعقر على قبره فنفرت ناقته .

لاَيَبَعْدَنَ ۚ رَبِيعَةَ بْنُ مَـكَدَّمَ وسقى الغَوادى قَبْرَهُ بَذَنوبِ الْغَوادى قَبْرَهُ بَذَنوبِ الْعَرَت قَلُوصى من حجارة حرَّق بُنيت على طلق اليدين وَهوب (٣)

<sup>(</sup>١) الشمس . (٢) قتله أهبان بن غادية الخزاعى .

<sup>(</sup>٣) القلوص: من الابل الشابة ، الحرة : أرض ذات حجارة نخرة سوداء -

لاتنفرى ياناقُ منه فإنه شِرِّيبُ خَر مِسْعَرَ لحروب لولا السِّفار وطولُ قَفرٍ مَهْمَهِ للرَّدَيها تَحْبُو عَلَى الْمُرقوبِ(')

وكان بنو فراس رهطه أنجل العرب ، الرجل منهم يَعَدُل عشرة من غيرهم وفيهم يقول أمير المؤمنين على من أبي طالب رضى الله عنه لأهل الكوفة من غاز بكم فقد فاز بالسهم الأخيب أبدلكم الله بي من هو شر للكم وأبدلني بكم من هو خير منكم ودرت والله أن لي بجميعكم وأنتم مائة ألف ثلاثمائة من بني فراس بن غنم .

قال أبو عبيدة : خرج دُريْدُ بن الصِّمة في فوارس من بني جُشَم ير يدون الفارة على بني رَبِنانة حتى إذا وصلوا واديا لهم ، وجدوا رجلا في ناحية الوادى معه ظمينة فلما نظره دُريد قال لفارس من أصحابه صِح به خَلِّ عن الظعينة ول بنفسك فانتهى إليه الفارس وصاح به وألح عليه فألقى زمام الناقة وقال للظمينة .

سیری علی رِسلك سیر الآمن سیر رَدَاح ذاتِ جاش ساكنِ (۲) إن التأتی دون قِرنی شائنی اُبلِی بلائی واُخْبُرِی وعَایِنی

شم حمل عليه فصرعه وأخذ فرسه فأعطاه الظعينة فبعث دُرَيْد فارسا آخر لينظر ماصنع الأول فلما انتهى إليه ورأى ماصنع صاح به فتصامم عنه كأن لم يسمع فظن أنه لم يسمع فغشيه فألقى زمام الراحلة إلى الظعينة شم أفبل إليه وهو يقول:

خَــلِّ سبيل الحرَّة المنيعة إنك لاق دونها ربيعـــة

<sup>(</sup>١) المهمه : المفازة البعيدة والبلد المقفر .

 <sup>(</sup>۲) رداح: ثقيلة الأوراك.

## في كفه خَطِّيَّةٌ مُطهِ - له أولا فخذها طمنية سريعة (١) والطمن مني في الوغي شريمه

ثم حمل عليه فصرعه فلما أبطأ على ذُرَيْد بعث فارسا ليفظر ماصنعا فوجدهما صريمين ونظر إليه يقود ظمينته ويجرُّ رمحه فقال للظمينة أقصدى. نحو البيوت شم أقبل عليه فقال:

ما ذا تريد من شَيِيم عابس ألم تر الفارسَ بعد الفارس (٢) أرداها عاملُ رُمْح ِ يابس

ثم حمل عليه وصرعه وانكسر رمحه وأرتاب دريد فظن أنهم قد أخذوا الظمينة وقتلوا الرجل فلحق دريد ربيعة وقددًنا من الحي ووجد أصحابه مقتولين ، فقال له أيها الفارس إن مثلك لايقتل ، ولا أرى معك رمحا والخيل تَاثْرَةً بأصحابك فدونك هذا الرمح فإنى منصرف إلى أصحابى ومثبّطهم عنك فانصرف إلى أصحابه وقال إنفارس الظمينة قد حماها وقتل أصحابكم وانتزع رمحي ولامطمع اكم فيه فانصرف القوم فقال دريد في ذلك.

> يزُرجى ظمينتَه ويسحب رمحه يَاليت شمرى من أبوه وأمـــه

ما إن رأيت ولا سمعت بمثله حامى الظعينة فارسا لم يقتل أَرْدَى فوارس لم يكونوا نَهْزَهُ مُم استمر كَأَنَّه لم يفعل (٣) متهللا تبدو أسِرَّةُ وجُهِهِ مثل الحسام جلَّةُ كَفَّ الصَّيقل (١) وترى الفوارس من مهابة رمحه مثل البُغاَث خَشِينَ و قُع الاجدَل (٥٠) متوجِّها يمناه نحو المنزل ياساح من يك مثلة لابجمــل

<sup>(</sup>١) خطية: رمح مشهور بالجودة . (٢) شتيم: أسد عابس.

<sup>(</sup>٣) نهزه : قدره : ﴿ ٤) الصيقل : الذي يتعهد السيوف بالشحذ والجلاء .

<sup>(</sup>٥) الأجدل: الصقر.

ويلقّب بحامى الظعينة حيا وميةا وذلك أن بنى سُلَم غزت قومه ولم يكن فى الحيّ غيره فقاتلهم فرموه بسهم مصيب فخشى الموت والافتضاح فى الحريم فقال للظمائن انصرفن وراء الحي فإنى شاغل عنكن العدو ثم وقف على ثنية وراء الظمائن وركز رمحه بالأرض واتكا عليه بيده واعتمد بالأخرى على قربوس فرسه قمات وظنت بنو سُلَم حياته فهابوا الإقدام عليه حتى نجا الظمن ثم لما رأوه لايتحرك شكرًوا فيه فرموا رمحه بسهم فسقط فحرّ هو عن الفرس فتحققوا موته إذ ذاك فلقب بما ذكر .

## بعض شجعان قريش في الجاهلية

وشجمان قريش في الجاهلية بنو عبد مناف وشيخهم (أبوطالب) عم النبي صلى الله عليه وسلم فقد ظهرت شجاعته حينا اجتمعت قريش كلما على عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لأبي طالب إما أن تدفعه إلينا نقتله أو نقاطعكم ونعاديكم فأبي عليهم أبو طائب ذلك فكتبوا صحيفة تتضمن ماذكر فتحمس أبو طالب وقال:

ألا أَبلِهَا عَنِّى طَلَى ذَاتِ بَيْنِهَا اللهُ تعلموا أنا وجَدْنا محمداً وأن عليه في العباد محبدة وأن الذي الصقتم من كتابكم وأن الذي الصقتم من كتابكم الله أن قال:

فلسنا وربِّ البيت نُسِلم أحمداً

أُوَّيًا وَخُصًّا مِن أُوَّىً بَنَي كَعَبِ

الْهِيَّا كُمُوسَى خُطْ فِي أُولِ الْكُتُبِ

ولا خيرَ مَمِن خصه الله بالحب

لَـكُمُ كَاثِمًا نَحْسًا كَرَاغِية السَّقْبِ(١)

إِنْ أَءَ مِنْ عَضَّ الزمانُ وَلَا كُرْب

<sup>(</sup>١) السقب: ولد الناقة: أو ساعة يولد .

ولما تَبَنَّ منا ومنكم سوالفُ وأيد أُرِّتُ بالقُساسَية الشَّمْبُ (١٠٠٠) عمترك ضَيْق ترى كِسرَ القنا

به والنسور الطُّخم يعكفن كالشَّرْب (٢)

كَان صهال الخيل في حَجَرَاته ومَعْمعة الأبطال معركة الحرب (٣) اليس أبونا هاشم شَدَّ أَزْرَهُ وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب ولسنا تَمـلُ الحرب حتَّى تملنا

ولا نَشْتِكَى مَاقَدْ يَنُوبُ مِن النَّكُبُ (١)

ولكَّننا أهلُ الحفائظِ والنهي إذاطارَ أرواحُ الـكُمَّاة من الرُّعْبِ (٥)

#### وقال في قصيدته اللامية:

كذبتم وبيت الله نترك مكة ونظعن إلا أمرُكم في بلابل (١) كذبتم وبيت الله أنبزكي محمداً ولما نُطاعِنْ دونه ونُناضِل (٧) ونُسلِمه حتى نَصَرَّعَ حوله ونُذْهَلَ عن أبنائنا والحلائل (٨)

(١) لما تبن : لما تفصل ، سوالف : جمع سالفة . ناحية مقدم العنق ــ أترت : قطعت ؟ القساسية : السيوف نسبة إلى قساس . معدن الحديد بأرمينية :

- (٧) الطخم ، السود في مقدم الأنف .
- (٣) الصهال: صوت الفرس ، حجرانه: نواحيه .
- (٤) النكب: المصيبة . (٥) الكماة: الشجمان .
- (٦) ملابل: وساوس ويروى « فى تلاتل » بالمثناة الفوقية: جمع تلتلة وهو الزعزعة والاقلاق والشدة:
  - (٧) نبزى: بالبناء للمفعول: أى نغلب ونقهر عليه .

وَهُو جُوابِ القسم على تقدير لا النافيه كقوله تعالى « تالله تفتُو تذكريوسف » » أي لا تفتُو . .

(٨) نسلمه : أي لا نسلمه ، الحلائل ؛ جمع حليلة وهي الزوجة .

وحتى نرى ذا الصَّفْن يركَبُرَدْ عَهُ وإنا لعمر الله إن جدَّ ما أرى بكفئ فنتى ميثل الشهاب سميندع

وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الرَّوَاياتُعتَ ذاتِ الصلاصل (١٠) من الطمن فعل الانكب المتحامل (٢) لَقَلْقَدِسَنْ أسيافنا بالأماثل أخى ثقةٍ حامِي الحقيقة باسِــل (٣)

ومن فرسان قريش المشهورين (عمرو بن عبدود العامري) أدرك الإسلام وحضر بدرأ مع قريش وجرح فيها وحضر الخندق واقتحمهو وفرسان من قريش الخندق بخيولهم وطلب المبارزة فخرج له على رضى الله عنه وقال يا رسول الله أنا له فقال له إنه عمرو أجلس فنادى عمرو ثانياً ألا رجل يخرج إلى الين جنتكم التي تزعمون أن من قتل منكم دخلها فقام على فقال أنا له يارسول الله فقال اجلس فنادى عمرو الثالثة وقال:

ولقد يُحجتُ من الندا ﴿ بِجِمعَكُم: هلمِنْ مُبارز ؟ ووقفتُ إذ جَبُنَ المشَ جُّمُ مَوْقِفَ القِرْن المناجز وكذاك إنى لم أزل مُتَسَرِّعاً قَبَلَ الْهَزَاهِزُ (١) إن الشـــجاعة في الفتي والجـــودَ من خَيْر الفرائز فقام على فقال أنا له يا نبي الله فقال إنه عمرو فقال وإن كان عمراً فأذن له فأتاه وهو يقول :

لا تعجلن فقد أتا ك تُجيبُ صَوْتَك غَيْرَ عاجز

<sup>(</sup>١) الروايا : جمع راوية ، البعير يستقى عليه ، ذات الصلاصل : المزادة التي ينقل فيها الماء . والصلاصل . بقية الماء فيها .

<sup>(</sup>٢) الضفن : الحقد . الردع : اللطخ والأثر من الدم . يقال للقتيل « ركب ردعه» إذا خر لوجهه على دمه . الا نكب من لاقوس له. المتحامل : الغضبان الممتقع .

<sup>(</sup>٣) السميدع: السيد الموطأ الاكناف ، الباسل: الشجاع .

<sup>(</sup>٤) الهزاهز : تحريك البلايا والحروب الناس .

ذو نيـة وبصـيرة والصّدق مُنْج كل فائز إلى لأرجو أن أفـي المجائز المجائز من ضربة بجـلاء يبـ حقى ذكرها عنـد المَزاهز

فقال له من أنت قال على قال أبن عبد مناف قال ابن أبى طالب فقال غيرك يا ابن أخى من أعمامك من هو أسن منك ، فأبى أكره أن أهريق دمك فقال على ولكنى لا أكره والله أن أهريق دمك فغضب ونزل عن فرسه وسل سيفه كأنه شعلة نار وأقبل نحو على فاستقبله على بدرقته فضربه عمرو فيها فقد ها وأثبت السيف فيها ولحق ذُبابه رأس على فشجه وضربه على على حبل العاتق فسقط كالجذع وثار العجاج وسمع النبى القدكمبير فعرف أن علياً قتله وفر أصحابه راجعين .

# فرسان الیمن عمرو بن معدیکرب وزید الخیل الطائی

فأما عرو بن معد يكرب الزّبيدى فهو صاحب الصّمصامة السيف المشهور وقد أدرك الإسلام وهو شيخ وأسكم ثم ارتدَّ ثم رجع وحضر حروب القادسية وفارس مع سعد فى خلافة عر وكانت له فيها ما ثر عظيمة هو وطليحة المتنبى واستشهد بنهاوند، وذكر أهل المفازى أن النبى صلى الله عليه وسلم أرسل على ابن أبى طالب وخالد بن سعيد بن العاص إلى اليمين فبلغا بنى زَبيد فقال لهم عرو ابن معديكرب دعونى آتى هؤلاء القوم فأنى لم أسمَّ قط لأحد إلا هابنى فلما دنا منهما نادى أنا أبو ثور، أنا عمرو بن معديكرب فابقدره على وخالد كل واحد يقول لصاحبه خلنى وإياه فقال عمرو العرب تفزع منى وأرانى لمؤلاء جزوراً وانصرف وقد أهدى صمصامته لخالد بن سعيد ومدحه بقصيدة ، وكتب

عمر إلى سعد بن أبى وقاص فى حرب القادسية أن استعن بعمرو بن معد يكرب وطليحة بن خويلد وكان يوم القادسية يمر على الصفوف ويقول يامعشر المهاجرين كونوا أسوداً أشداء فان الفارسي إذا ألقي ريحه تيس فرماه أسوار من الأساورة (١) بنشابة فأصابت قر بُوس سَرْجه فحمل عليه عمرو فأخذه كا تؤخذ الجارية فوضعه بين الصفين واحتزا رأسه وقال اصنعوا هكذا يا معشر المسلمين ، ومن شعره في القادسية .

والقادسية حين زاحم رستم كنا الكاة نهز كالأشطان ومضى ربيع بالجنود مشرّقا ينوى الجهاد وطاعة الرحمن

ولما فيحت القادسية أرسله سعد إلى أمير المؤمنين عمر وأخبره بشجاعته وحسن بلائه ، وأرسله عمر أيضامع النعان بن مُقَرِّن إلى نهاوند حين ولى النعان حرب الفرس بعد سعد فاستشهد بها ، وأرسل إليه عمر بن الخطاب مرة أن يبعث إليه بصمصامته فبعث بها إليه فلما ضرب به وجده دون ماكان يملغه عنه فكتب إليه في ذلك فقال إنما بعثت إلى أمير المؤمنين بالسيف ولم أبعث إليه بالساعد الذي يَضرب به ، وقال له عمر يوماً : صف لنا الحرب . قال هي مُرَّة المذاق إذا كشَفَت عن ساق من صبَر فيها عُرِف ومن نكل فيها تَلِف ثم أنشأ يقول :

الحرب أول ما تـكون قَيِّيَةً تسمَى بزينتها لـكل جَهُولِ حَيْل مَا تَـكُونُ قَيِّيَةً عادتَ عجوزاً غير ذاتِ حليلَ عدتَ عجوزاً غير ذاتِ حليلَ شيطاء جزَّتُ رأسها وتنكرَّت مـكروهةً للشَّمِّ والتقبيـلِ(٢)

وسأله عمر عن السلاح قال يسأل أمير المؤمنين عما بدَاله قال ما تقول في

<sup>(</sup>١) الأسوار : بضم الهمزه وكشرها الجيد الرمي بالسهام وجمعه أساورة .

<sup>(</sup>٢) ويروى ( للثم ) بدل ( للشم ) .

اللُّتُوسَ قال هو المِجَنُّ وعليه تدور الدوائر . قال فما تقول في الرمح . قال أخوك وربما خانك فانقصف. قال فالنَّبل قال منايهُ تُخطىء وتُصيب. قال فما تقول في الدِّرع. قال مثقَّلَة الراجل ، مشفلَة للفارس وإنها لحصن حصين . قال فما تقول في السيف. قال هناك لا أم لك يا أمير المؤمنين. فضربه عمر بالدِّرة وقال بل لاأم لك .

ومن كلامه الفزَعات ثلاث فمن كانت فزعته في رجليه فذلك لا تقِلُّه رجلاه، ومن كانت فزعته في رأسه فذلك الذي يفِرُ عن أبويه، ومن كانت فزعته في قلبه فذلك الذي يقا تل. ومن شعره:

أعاذِلُ عُدَّنَى بِدَنِي ورُمِي وكُل مُقَلِّص سلِس القياد (١) أعاذِلُ إنما أفني شهابي إجابتي الصريخ إلى المنادي مع الأبطال حتى سَلَّ جسمى وأقرحَ عاتقي حَمْلُ النُّجاد ويبقى بعد حلم القـوم حِلمي ومن عجب عجبتُ له حديثُ عَمْنَى أن يلاقيــنى (قييسُ) یه\_ددنی وسابفتی قمیص وسیف لابن ذی قیمان عندی فلو لاقيتني لَلقيتَ ليثــــا ولاً أَسْتَيَقَنْتَ أَنَ الْمُوتَ حَقّ عَدْيرَ كَ مِن خَلَيْلِكُ مِن مُوادِ (\*) أريد حيــاتَه ويريد قتلي

ويفنى قبل زاد القـوم زادى بديع ليس من بدع السَّداد وددت وأيـنما منى ودادى كَأنَّ قتيرها حَدَق الجراد (٢) تُخُيِّر نصْله من عهد عاد هصوراً ذاظُبا وشَباحداد (٦) وصر م شحم فلبك عن سواد

<sup>(</sup>١) يقال فرس مقلص: أى مستمر في سيره .

<sup>(</sup>٢) القتير : رءوس مسامير الدرع .

<sup>(</sup>٣) الظبا والشبا: الحد من كل شيء .

<sup>(</sup>٤) فى رواية الـكامل (حباءه) بكسر أوله بدل (حياته) .

وقیس الذی ذُکره فی شعره هو ابن مَکَشُوح المرادی (۱) وهو ابن أخته وكان يماديه ويتهدده ، وهو أيضاً من الشجمان الممدودين أسلم وحضر حروب فارس وكان له فيها ذكر وقتِل بصِفِّين مع على رضى الله عنه ، وسأل الفاروق عمراً أيضاً عن العدنانيين أيهم تكره محاربته فقال أحيًّا أو رَجلا فقال حيًّا ورجلا فقال أما الحيّ فأكره لقاء الاراقم من بني تغلب ، وشيبان من بكر بن وائل؛ وبني کلاب منءاس، وبني رَواحة منعبس ثم لو جُمْلت على فرسي مياه العدنانيين كُليًّا لا أخاف ما لم يلقني حُرًّاها أو عبداها فأما حُرَّ اها فعاص ابن الطُّفَيْلِ العامري وعُتيبة بن الحارث المميمي وأما عبداها فَسُلَيك المقانِب التميمي وعنترة الفوارس العبسي وسيأتي تراجم هؤلاء ، وأضاف عمرو بن معديكرب مجاشع بن مسمود السلمي وكان أميراً على الـكوفة من قبَل الفاروق فأكرمه وحباه فخرج فقال له الناسكيف وجدت السلمي يا أبا أثور فقال للهدرُ بني سُلم ما أحسن في الهيجاء لقاءها وأكرم في اللزُّ بات (٢) عطاءها وأثبت في المرمات بقاءها ، وكانت بنو سُليم غزت في الجاهلية ورئيسهم العباس ابن مرداس الصحابي المشهور بني زُ بَيْد فجمَعَتْ لهم زُ بَيْد قبائل مذحِج والتقوا وعلى الىمانيين عمرو بن معد يكرب واقتقلوا قتالا شديداً ، حتى ملُّوا ولم يظفر أحد الفريقين بصاحبه ، فقال العباس قصيدته المذهبة المنصفة يصف حربهما - منها:

فلم أر مثل الحي حياً مُصَبِّحاً ولا مثلناً يوم التقينا فوارسا أكرَّ وأحمى للحقيقاً منهم وأضربَ منا بالسيوف القلانسا<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۱) « المكشوح » هو « هبيرة » سمى بذلك لأنه ضرب على كشعه « أى جنبه .

<sup>(</sup>٢) اللزبات: الشدائد .

<sup>(</sup>٣) القلانس جمع قلنسوة: لباس الرأس وهي هنا الخوذة المعروفة.

صدور المذاكى والرماح الْمَدَاعِسا<sup>(۱)</sup> عليهم فمـا يرجعن إلا عوابسا إذا ما شددنا شَدَّةً نصَبُوا لنا إذا الخيل جالت عن صريع نِكُرُوُها فلذلك أثنى عليهم عمرو بما ذكر .

## زيد الخيل بن مهلهل الطائي

وأما زيد الخيل في كنى أبا مُ كنف ولقب بزيد الخيل لخمسة أفراس كانت له وهو من الشجعان الممدودين ، وكان طويلا جداً يركب الفرس فتخط رجلاه بالأرض كأنه راكب حماراً ، ويقبِّل الظمينة وهى فى المودج وهو واقف وكان سيداً فى قومه كربماً مِغواراً أدرك الإسلام ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رهط من قومه ، فأسلم وحسن إسلامه ، وأفطعه النبي صلى الله عليه وسلم وسلم أراضى كثيرة ، وكتب له كتاباً إلى قومه ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم (زيد الخير) وقال فيه ماقدم على رجل من العرب يفضًله قومه إلا رأيته دون ما يقال فيه إلى في ماقدم على رجل من العرب يفضًله قومه إلا رأيته دون ما يقال عنه في الله زيدا وقال فيه أى فتى إن نجا من أم كلبة « يعنى الحي » فمات رضى الله عنه في الطريق وهو راجع إلى قومه ومن شعره :

وقد علمت سلامة أن سيفي كريه كلا دُعيَتْ نَوَالِ اللهِ اللهِ علما الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم .

# بعض فرسان قبائل قيس عيلان مضرفي الجاهلية

منهم أربعة أبو براء عام بن مالك الملقب بملاعب الأسنة ، وابن أخيه عام بن الطفيل بن مالك ، ودريد بن الصمة ، وعنترة العبسى .

<sup>(</sup>١) المذاكي: الحيول، المداعس: جمع مدعاس: الرمح الذي لاينشى.

## أبو براء

فأما أبو براء فكان سيد بني عامر في الجاهلية وفارسهم ربعهم أربعين مرباعا ، والمرباع أخذ الرئيس رُبع الغنيمة إذا غزوا ، ولقب بملاعب الأسنة يوم السوبان ، وكان بين بني عاص وبني تميم صمد له فارسان من بني تميم كلا طعنه أحدها انقلب إلى جنب الفرس ، فقال رجل ما هذا إلا ، الاعب الأسنة وفرّ عنه أخوه طُفَيلٌ في ذلك اليوم فقال فيه الشاعر :

فررتَ وأسلمت ابن أمك عامراً يلاعبُ أطرافَ الوشيج المقوم وقال في أبي براء :

ولاعبَ أطرافَ الأسنة عامى فراح له حظ الحكتيبة أجمع وقد أدرك أبو بَرَاء البعثة وهو شيخ كبير ، ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسلم ولم يبعد وأهدى إلى النبى صلى الله عليه وسلم هدية فلم يقبلها ، وقال لوكنت قابل هدية مشرك لقبلت هدية هذا ، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إنى أرى دينك هذا حسناً فابعث معى رجالًا من أصحابك يدعون أهل نجد إليه ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخاف عليهم من أهله ، فقال أنا جارٌ `` لهم ثم سافر إلى بلاده وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم وراءه سبعين من القرَّ اء إلى أهل نجد ومعهم كتاب إلى عامر، بن الطفيل ابن أخي أبي براء، فلما نزلوا موضعاً يقال له « بئر معونة » أرسلوا حَرام بن ملحان الأنصاري بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل ، فلما جاءه أعطاه الـكتاب فلم ينظر فيه وطعن حراماً فقتله . وكان قد غلب على رئاسة عمه لمـا هَرِم واستصرخ على الصحابة قبائل بني عامر فامتنعوا وقالوا قد أجارهم عمك ولانخفر ذمته فذهب إلى بني سليم فاستنفرهم، فأجابته بنو رعل وبنو ذَكُوان ، وأتى بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يشعرون . حتى غشيتهم الخيل ، فقاموا وقاتلوا فاستشهدوا كلمهم إلا عمرو بن أمية الضمرى، ، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ، قال هذا عمل أبى براء وقنت شهراً يدعو على رعل وذكوان ، فغضب أبو براء وقال استضعفنى عامر لما هرمت وخفر ذمتى وشرب الخر صرفاحتى مات كافراً .

ومن شعره لما أسن وضعفه بنو أخيه وخرَّفوه ولم يكن له ولد يحميه قوله : دفعة حَمِّ عَنِّى وما دَفْع راحة بشيء إذا لم تستطع بالأنامل يُضَعفِّني علمي وكثرة جهلك عَلَى وأنى لا أصول بجداهل عام بن الطفيل

وأما الشقى عامر بن الطفيل ، فإنه بعد هذه الواقعة قال كادت العرب أن تتبع قدمى ويريد هذا القرشي أن أتبعه ، ثم وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن عمه أربد، وكان فانـكا، وكان انفق ممه على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال له إنى أشفله عنك بالحديث فاضر به أنت من خلفه بالسيف ، فلما دخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإسلام فقال ما تجعل لى إِن ٱنبعتك ، فقال أعنة الخيل ، قال أو ليست لى لأملاً تُها عليك خيلا جُرْدا ورجالا مردا ولأربطَن بكل نخلة فرَسا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأبي الله ذلك وأبناء قَيْلة يعني الأنصار ، فدخل أُسَيد بن حُضَير رضي الله عنه وجمل يف إما على رؤسهما بنعل الرمح ويقول اخرجا أيها الهجرسان ، فقال له عامر من أنت ، قال أسيد بن حضير ، قال أبوك كان خيراً منك ، قال كذبت أنا خير منه ومنك لأنكما مشركان وأنا مسلم، فخرجا فقال النبي اللهم اكفني عامراً بما شئت ، وقال عامر في الطريق ويلك يا أربد أين ما قلت لك والله ماكان رجل على وجه الأرض هو أخوف عندى على نفسى منك وأيم الله لا أخافك بعد اليوم أبداً ، فقال أربد لا تعجل على والله ما هممت بالذى أمرتني به من أمره إلا دخلتَ بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك أفأضر بك بالسيف ، حتى إذا كانا ببعض الطريق بعث الله إلى عامر الطاءون في عنقه

فقتله فى بيت امرأة من بنى سَلُول فِعل يقول أغدةً كفدة البعير وموتا فى بيت سلولية وذلك لأن بنى سَلُول كانوا محتقرين فى العرب ونزلت صاعقة على أربد بعدما وصل أهله فقتلته ومن شعر عامر بن الطفيل قوله:

وفارسَها المشهور في كل موكب() أبى الله أن أسمو بأم ولا أب أذاها وأرمى من رماها بمنكبي(٢)

و إنی و إن كنت ابن سید عامر فی الله ف

## دريد بن الصمة

وأما دريد بن الصمة ، فكان فارس عَليا هَوازِن وثَقيف وهو صاحب ربيعة بن مكدًم في القصة المتقدمة لما أعطى رمحه لربيعة ، وكان دُريد من المعتمرين قيل عاش مائتي سنة ، وكان شاعراً مجيدا وأدرك الإسلام شيخاً هرما وحضر (حُنينا) مع قومه هوازن ، وكانوا أركبوه في هو دج وأحضروه معهم المشورة وولوا أمرهم مالك بن عوف النصري وساقوا معهم نساءهم وأموالهم ونزلوا (أوطاس) وكان دُريد قد عمى فقال لهم بأى واد أنتم قالوا (بأوطاس) قال نعم مجال الخيل لا حَرْن ضَرْسُ ولاسهل دَهْسُ (أنا مالي أسمع رُغاء البعير ونهيق الحمير وبكاء الصغير و يُعار الشاء قالوا ساق مالك مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم قال أين مالك قيل هذا مالك ودُعي له فقال يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام ما هذا الذي أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام ما هذا الذي أمها والصريخ المهذب ) .

<sup>(</sup>٢) وفى مروج الذهب ( بمقنب ) بدل « بمنكبي » والمقنب : مخلب الأسد : أو الكتيبة .

<sup>(</sup>٣) خرس : شدید خشن .

<sup>(</sup>٤) دهس: ليس برمل ولا تراب

أسمعه قال سقت معالناس أموالهم ونساءهم. قال ولم ذاك قال أردت أن أجمل خلف كل رجل منهم أهله وماله ليقانل عنهم فقال له دريد راعي ضأن والله وهل يرد المنهزم شيء إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه و إن كانت عليك فُضِحت في أهلك ومالك ، ثم قال ما فعلت كعب وكلاب قالوا لم يشهد منهم أحد قال غاب الحد والحيد ولو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب . ثم قال يا مالك إنك لم تصنع شيئًا بتقديمك بيضة هوازن ألى نحور الخيل أرفعهم إلى متمنع بلادهم وعليا قومهم . ثم القيم على ظهور الخيل فإن كانت لك لحق بك مَن وَراءك وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت مالك وأهلك فقال مالك لا والله إنك قد كبرت وخرقت والله لتطيعُه نني يامعشر هوازن أو لأنكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهرى وكره أن يكون لدُريد فيها ذكر أو رأى قالوا أطعناك فقال دُريد هذا يوم وكره أن يكون لدُريد فيها ذكر أو رأى قالوا أطعناك فقال دُريد هذا يوم لم يفتني ثم أنشد :

ياليتني فيها جــذَع أُخُبُّ فيها وأضَع الزَّمَع كأنها شاةٌ صَدَع الزَّمَع كأنها شاةٌ صَدَع

فلما التي المسلمون مع هوازن وكُسِرت هوازن وتبهتهم خيل رسول الله عليه وسلم لحق ربيعة (١) بن رفيع الشّلَى درّيد بن الصّمة وأخذ بخطام جله وأناخه وهو يظنه امرأة و إذا به شيخ كبير في محفة فقال له دُريد ماذا تريد بى قال أقتلك قال ومن أنت قال ربيعة بن رفيع السُّلَى ثم ضر به بسيفه فلم يغن فيه شيئا فقال دريد بئس ماسلحتك أمك خذ سيفي هذا من مُؤخّر الرحل، ثم أضرب به وأرفع عن العظام وأخفض عن الدماغ فكذلك كنت أضرب الرجال وإذا أتيت أمك فاخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة فربَّ

<sup>(</sup>١) ربيعة : هو ابن الدغنة . والدغنة : أمه .

والله يوم منعت فيه نساءك فزعمت بنو سُليم أن ربيعة قال لما ضربتُه وقع فتركشف فإذا عجانه و بطون فخذيه مثل القرطاس من ركوب الخيل فلما رجع ربيعة إلى أمه أخبرها بقتله فقالت حرق الله يدك إنما قال ذلك ليذكرنا نعمه عليك صدق فوالله لقد أعتق أمهات لك ثلاثاً في غداة أنا وأمى وأم أبيك.

#### عنترة بن شداد

وأما عنترة بن شداد الملقب بعنترة الفوارس فـكان فارس غطفان ولم يدرك الإسلام ، وكان شاعراً مفلقاً شجاءاً جواداً عفيفاً ، وقيل له صف لنا الحرب فقال أولها شكوى وأوسطها نجوى وآخرها بلوى، ومايذكر عنه من المبالغة في الشجاعة فهو من خرافات الجهال والوضّاءين وما من شجاع إلا و يلحقه خوف مّا وكيف لا وشعر عنترة في معلقته يشهد لذلك حيث قال :

إذ يتقون بى الأسنة لم أخِم عنها ولكنى تضايق مقدمى قال الأدباء لا معنى لقضايق مقدمه فى هذه الواقعة إلا جبنه وإلا فالأرض واسعة الحجال.

# فارسا بني تميم من مضر

عتيبة بن الحارث بن شهاب والأحيمر السعدى

فأما عتيبة فكان يلقب بصياد الفوارس وقتلته بنو أسد في الجاهلية فقُتل قاتله فقال أبو قاتله:

إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب وقد أسر عتيبة هذا بسطام فارس بكر بن وائل ففدى نفسه بأر بعائة ناقة وثلاثين فرساً ، وعتيبة هذا هو أحد الأربعة الذين عناهم عرو بن معديكرب كا تقدم .

وأما الأحيمر بن خلف بن بَهُدلة بن عوف بن كعب بن سعد مناه السعدى قله قصة مشهورة مع النمان بن المنذرملك العرب وذلك أن وفودالعرب اجتمعت عنده فارادأن يبتليهم فاخرج لهم ( بُرْدَى ) جده المنذر بن ماء السماء وقال ليقم أعز المرب فيلبس هذين البُرْدَيْن فقام الأحيمر فأتزر بأحدهما وارتدى بالآخر فقال له الملك . أنت أعز العرب . قال نعم . قال : بم . فقال له : اللعز والشرف فى العدنانيين . ثم فى نوار ، ثم فى مضر منهم ، ثم فى تميم من مضر ، ثم فى سعد من بني تميم، شم في بني بهدلة ابن كمب بن سعد فهن أنكر هذا من العرب فلينافر في. فقال له الملك . هذا أنت في أصلك فكيف أنت في أهلك ونفسك . فقال : أنا أبو عشرة وعم عشرة وأخو عشرة وخال عشرة وهذه نفسي شاهدة ومدًّ رجليه وقال: من أزالها من موضعهما فله مائة ناقة . فلم يعارضه أحد من أشراف الموب الحاضرين فذهب بالبردين ، فقال الفرزدق في الإسلام مفتخراً ببنى بهدلة وذكر هذه القصة في شعره :

هَا تُم في سعد ولا آل مالك غلامٌ إذا ما قِيلَ لم يَدَّبَهُدلِ لَهُمْ وهب النُّمان بُرْ دَى نُحَرِّقِ بمجدِ مَعَدٍّ والعديد المَحصَّل

ولم يدرك عقيبة والأحيمُر الإسلام .

# بسطام بن قيس الشيباني

هو من فرسان قبائل ربيعة وساداتها الذي تقدم أن عتيبة أسر. وكان نصرانياً كثير الغزو لبني تميم وقتلته بنو ضبَّة من مُضر حينا غزاهم طعنه عاصم ابن خليفة منهم وكان أعسر من الصدغ الأيسر فانفذه من الأين .

### العدَّاءورن

وأما المداءون من المرب وهم الذين يفزون على أرجلهم ولاتعلق بهم الخيل عَنْهُم جَمَاعَة والمشهور منهم أربعة : عمرو بن براق الهمداني ، والشُّنْفَرَى الأزدى ، وتأبط شرًا العَدواني ، واسم الشنفري شمس بن مالك . واسم تأبط شرا ثابت ابن جابر ، والرابع سُكَيْك المقانب بن مُسلَكَة السعدى ، ثم التميمي والثلاثة ﴿ الأُولَ يَفْرُونَ مَجْتُمُمُ مِنْ دَائُمًا ، وأما سليك فسكان يَفْرُو وحده ولا يَفْرُو إِلا أَرْضَ اليمن فإن لم يجد منهم غِرَّة عدل عنهم إلى قبائل ربيمة ، وكان يجمل الماء في بيض النعام ويردمه تحت الرمل فى مواضع طريقه للغزوفإذاجاء القيظ وانقطعت السابلة بسبب الحرّغزا أرض مراد من اليمِن واستاق نعَمَهم فيتبعو نه حتى يدخل بهم القفر فيقطعهم العطش فيرجمواعنه فيذهب بالنعم، وكان تسليك أسودكالفراب الأن أمه جارية سوداء مثل عنترة وهو أحد الأربعة الذين تقدم خوف عمرو ابن معديكرب منهم، وكان أيِّدًا وغزا مرة قبائل مراد فلما كان في أثناء الطريق نام فما شمر إلا برجل بَركَ فوقه وصار يلكمه ويقول له استأسر ياعدو الله فقال له السليك الليل طويل وأنت مقمر فذهبت مثلا فألح عليه الرجل بالأذى فأخرج يديه من تحت العباء وضمهما على ظهر الرجل وضغطه فضرط فقال السليك أضراطاً وأنت الأعلى فذهبت مثلا ثم أرسله وقال له من أنت وما تريد قال أنا رجل من المرب صماوك خرجت أطلب مالا أو أموت ولا أرجم إلى أهلي فارغاً فجاءهم ثالث يطلب ما يطلبونه فقال لهما السُّليك اتبعاني لنغزوا جميعاً فوردوا أرض مراد فوجدوا الرعاء فقال لهما السليك إنكا لا تقدران على العَدُو مثلي وأنا أذهب إلى الرعاء وأسألهم عن الحي فإن كان بعيداً رفعت صوتى لكما بذلك فأغيرا أنتما على المال فأنى شاغل عنكما الرعاء بالحديث ﴿ فَلَمَا جَاءَهُمْ وَفَهُمْ أَنَ الْحِي بِعَيْدُ قَالَ لَهُمْ أَغَنِّي لَـكُمْ قَالُوا نَعْمَ فَرَفْعَ عَقَيْرَتُهُ مَسْمَعًا - صاحبيه وقال:

يا صاحبيٌّ أَلاَ لاَ حَيٌّ بالوادى إلا عبيدٌ وآمٌ بين أذواد (١) أتمكنان قليلا ريث غفلتهم أم تغدوان فإن الربح للغادى

فأغار صاحباه على النَّمَم فساقاه وهو ينشد الرعاء الشعرحتي علم أن صاحبيه قد فاتا فقام ولحقيهما فطلبتهم مراد فلم تلحقيم .

ومن غريب حديثه في شدة العَدُّو ما حكاء أهل الأدب قالوا أغار السليك على مراد فلم يحصِّل شيئًا فرجع فلما كان في الطريق و بينه و بين قومه ثلاثة أيام التقى مع جيش من بكر بن وائل يريدون غزو قومه بنى تميم فلما رأوه قال لهم رئيسهم هذا سليك امسكوه لئلا يذهب إلى قومه فينذرهم بكم فيستعدوا فأرسلوا وراءه فارسين يطاردانه فعداوطارداه بقية يومهما وقالوا لعله إذاجاء الليل يتعب فنلحقه فلما كان مع الغروب وجداء قد عثر بأصل شجرة براية فَرَضَّها وندرت منها شظية فقالا قاتله الله لعلمنا نلحقه آخر الليل إذا أعيا فباتا يطردان وراءه فلما كان عند الصباح وجداه قد جلس في مكان فبال فخدُّ أخدودا في الأرض فقالا قاتله الله ما أشد متنه والله لا نتبمه بعد هذا ورجعا إلى الحيش ووصل هو إلى قومه فأنذرهم فسألوه عن موضع الجيش الذي لقيهم فيه فأخبرهم فكذبه قومه ولم يستعدوا وصدقه آخرون فارتحلوا واستعدوا فقال السليك في ذلك .

> يكذيني المَمْران عَمرُو بن جُنْدب كنائب فيها الحؤفزان وحوله

وعمر 'وبن عمر ووالمه كذِّب أكذب فوارسُ هَمَّام متى يَدْعُ مركبوا

فصبَّحهم الجيش في اليوم الثالث فاكتسحهم .

<sup>(</sup>١) آم : جمع أمة : جارية مملوكة .

وأما فُتَّاكُ المرب فنلاثة مشهورون وهم الحارث بن ظالم المرى، وعمرو بن كلثوم التفليى، والبَرَّاضُ بن قيس الكِناتي

الحارث بن ظالم

فأما الحارث بن ظالم المرى ثم الغطفابي فانه وقد على الأسود بن المنذر أخي النمان بن المنذر ملك العرب فوجد عند. خالد بن جعفر سيد بني عام، فقدم الهما تمراً فجعل خالد يأكل ويلقى النوى بين يدى الحارث عبثاً به ثم قال له: يا حارث ألا تشكر يدى عندك أن قتلت عنك سيد قومك زهيراً وتركتك سيدهم ، وكان خالد بن جعفر قتل زهير بن جذيمة العبسى سيد غطفان فقال له الحارث سأجزيك شكر ذلك فلما خرج الحارث قال الأسود لخالد ما دعاك إلى أن تحترش بهذا للـكلب وأنت ضيفي فقال له خالد إنما هو عبدى لو وجدني نائمًا ما أيقظني وانصرف خالد إلى قبته فلامه عروة الرحال أبن أخيــه ثم ناما وقد أسرجت عليهما القبة وكان مع الحارث تبيع له من بني محارب فأعطاه ناقته وقال له انتظرنی بمکان کذا فان طلع کوکب الصبح ولم آتك فاذهب حیث شئت ثم انطلق الحارث حتى أتى قبة خالد فهتكها ودخل وقال لمروة أسكت لابأسءليك أنت ثم أقبل إلى خالد فقةله وخرج فصاح عند ذلك عروة وَاجِوَار الملك فأقبل الناس إليه وسمع الملك، وهرب الحارث فلجأ إلى معبــد بن زرارةسيد بني تميم فأجاره فقالت بنو تميم لمعبد مالَك آويت هذا المشئوم وأغريت بنا الأسـود وخذاوه إلا جماعة منهم فوقع بذلك يوم رحرحان بين بني عامر وبني تميم فكسرت تميم وأسر معبد بن زرارة وبقى في الأسر حتى مات عند بني عامر مم تنقل الحارث في قبائل العرب حتى استقر عند طيء فمكث عندهم حيناً فلما عجز الأسود عنه أرسل إلى جارات كن له فامتاقهن وأموالهن فبلغ ذلك الحارث أبن ظالم فخرج من عند طيء وأندس في النياس حتى علم مكان جاراته ومرعى وبدين فاستنقذهن واستاق إبلين فألحقين بقومين واندس في بلاد غطفان حتى

أنى سنان بن أبى حارثة المرَّى وهو أبو هرم الذى مدحه زهير وكان الأسود بن المنذر قد استرضع ولده شرحبيل عند سلمى امرأة سنان فكانت لاتأمن على أبن الملك أحداً فاستمار الحارث سرج سنان وكان سنان فى ناحية الشرَبَّة بعيداً عن الحي فحمله وأتى به امرأة سنان وسنان لا يعلم ما يريد بذلك فقال لها يقول لك بعلك ابعثى ابنك مع الحارث فأنى أريد أن أستأمن له الملك وهذا سرجه آية على ذلك فزينته سلمى ودفعته إليه فأتى به ناحية من الشرَبَّة وقتله وقال يخاطب الأسود بن المنذر:

أتأكل جاراتى وجارك سالم ولا يركب المكروه إلا الأكارم وكان سلاحى تحتويه الجماجم وثالثة تبيّضٌ منها الفادم

أخصْكَيْ حِمَارِ بات يَكْدَم نَجِمَةً عَلَوْتُ بَذَى الْحَيَّاتُ مَفْرِق رأسه فَتَكَتُ بَدَى الْحَيَّاتُ مَفْرِق رأسه فَتَكَتُ بَاللَّهِ فَتَكَتُ بَاللَّهِ مِلْمُتُ بَاللَّهِ مِلْمُتُ بَاللَّهِ مِلْمُتَ بَاللَّهُ وَلَنْمُنِينَ بَهَدُهُ مِلْمُهُ وَانْشُنِينَ بَهَدُهُ

وهرب إلى الشام فالتجأ إلى يزيد بن عمرو الفسانى فأجاره وأكرمه وكان الفسانى ناقة محملة فى عنقها مدية وزناد وصرة ملح وكان يمتحن بها رعيته اينظر من يجترىء عليه فوحمت امرأة الحارث فاشتهت شجا فانطاق الحارث إلى ناقة الملك فنحرها وأتاها بشحمها وفقدت الناقة فأخبر الملك بأن الحارث نحرها فأمر رجلا من بنى تفلب بقتله فقتله وأخذ سيفه وأتى به سوق عكاظ فى الأشهر الحرم فأراه قيس بن زهير فقتله قيس وقال يرثى الحارث بن ظالم :

وماقصرت من حاضر دون سرها أبر وأوفى منك حار بن ظالم أعز واحمى عند جارٍ وذمة وأضرَب في كأبٍ من النَّفع ِقَاتِم

### عمرو بن كلثوم

وأما عرو بن كلثوم التفلى فانه كان شجاعاً شاعراً مفلقاً وكان إذ ذاك عرو بن عند اللخمى ملكا وكان يلقب بمضرط الحجارة لخوف الناس منه وكان جبارا عاتيا فقال ليلة لندمائه هل تعلمون أحدا من العرب لا تخدم أمه أمه أمى هند فقالوا له نع عرو بن كلثوم أمه فاطمة لا تخدم أمك قال ولم قالوا لأن أباها مهلهل بن ربيعة سيد بنى تغلب وعما كايب وائل أعز العرب وبعلما كلثوم فارس بنى تغلب وابنها عمرو فقال لامتهننها بخدمة أمى ثم أرسل إلى عرو بن كلثوم أن فيذ إلى أنت وأمك فقدما عليه فدخل عرو رواق الملك و دخلت أمه على هند أم الملك فقالت هند يافاطمة ناوليني ذلك الطبق فقالت فاطمة صاحبة البيت أحق بخدمة بيتها فأعادت عليها القول ثانياً فأبت فقالت فاطمة صاحبة البيت أحق بخدمة بيتها فأعادت عليها القول ثانياً فأبت فانتهرتها هند وشقمتها فصاحت فاطمة واذلاً ويالتغلب فسمع عرو فقام إلى طيف الملك وهو معاق بالرواق فعرب به عرو بن هند فقتله وسيف الملك وهو معاق بالرواق فعرب به عرو بن هند فقتله و

### السَّاصُ بن قيس

وأما البرّاض بن قيس الـكنانى فإنه وفد على النمان بن المنذر ولفتكه وجنايته على قومه طردوه فوجد عنده عروة الرحال بن عتبة الهوازنى سيد بنى عامر وكان الملك كل سنة يرسل لطيمة إلى سوق عكاظ لتباع له فيه فى جوار رجل من أشراف العرب ، واللطيمة فى اللغة العير الحملة عطراومسكا فقال النمان من يجيز لى اللطيمة إلى سوق عـكاظ فقال له البراض أنا أجيزها على بنى كنانة فقال عروة الرحال أنا أجيزها لك أيها الملك دون هذا الخليم المطرود يمنى البراض فدفهما الملك إلى عروة فقال له البراض أتجيزها ياعروة على بنى كنانة قال وعلى الناس كام م فخرج فيها عروة وخرج البراض وراءه حتى بنى كنانة قال وعلى الناس كام م فخرج فيها عروة وخرج البراض وراءه حتى بنى كنانة قال وعلى الناس كام م فخرج فيها عروة وخرج البراض وراءه حتى

إذا وصل ذا طَلَال وثب عليه البرّاض نقتله وأتى خيبر فقتل بها رجلين أحدهما من غطفان والآخر من غنى جاءا يطلبان بثأر عروة الرحال وقال البراض في ذلك:

وداهیة تهم الناس قبلی شددت علی بنی بکر ضلوعی (۱) هدمت بها بیاوت بنی کلاب و ألحقت الموالی بالضروع (۲) رفعت به بذی طلاًل کنی فراً یمید کالجزع الصریع (۳)

فوقعت حرب الفجار بسبب فتكة البراض وقتله عروة الرحال بين قيس عيلان وبين كنانة وسميت فجارا لأنهم اقتتلوا في الأشهر الحرم وكانوا في الجاهلية يحرمون القتال فيها فلما تحارب هؤلاء قالت المرب فجروا فسميت حرب الفجار وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحرب وكان عمره إذ ذاك عشرين سنة وكان ينبل عن أعمامه .

# بعض مشاهير شجعان الاسلام

فرسان قریش سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم

أشجع الخلق كالهم وأنجـدهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وكيف لا والشجاعة فضيلة قوة الفضب و انقيادها للمقل، والنجدة ثقة النفس عند

شددت علی بنی بـکر ضلوعی )

<sup>(</sup>١) في العقد ( وداهية يهال الناس منها

<sup>(</sup>٢) في العقد (هتكت ) بدل « هدمت »

<sup>(</sup>٣) في العقد بدل الشطر الأول (جمعت له يدى بنصل سيف )

استرسالها إلى الموت حيث يحمد فعلمها دون خوف وكان صلى الله عليه وسلم منهما بالمكان الذي لا يجهل قد حضر المواقف الصعبة وفر الكاة والإبطال عنه غـير مرة وهو ثابت لا يتزحزح ومقبل لا يدبر وما شجاع الا وقد أحصيت له فرَّة وحفظت عنه جولة سواء قال البراء رضي الله عنه وقد سأله رجل أفررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لــكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر شم قال لقدرأيته على بغلته البيضاء وأبوسفيان بن الحارث آخذ بلجامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فما رئى ً يومئذ أحد كان أشد منه ، وقال غير. نزل النبي عن بغلته وذكر مسلم عن العباس قال لما التقى المسلمون والـكفار ولى المسلمون مدبرين وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو الكفار وأنا آخذ بلجامها أكفُّها إرادة أن لا تسرع وأبو سفيان آخذ بركابه ثم نادى باللمسلمين الحديث، وقال العباس أيضاً في رواية ابن اسحاق كننت آخذاً بلجام بغلته البيضاء قد شجرتها به قال وكنت أمرأ جسيما شديد الصوتقال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين رأى ما رأى من الناس أين أيها الناس فلم أر الناس يلوون على شيء فقال ياعباس اصرخ يامعشر الأنصار أصحاب الشجرة قال فأجابوا لبيك لبيك وكرُّوا على هوازن فكسروهم ، وقيل كانرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب ولا يغضب إلا لله لم يقم لغضبه شيء ، وقال ابن عمر ما رأبت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال على رضى الله عنه إناكيًّا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق اتَّقينا برسول اللهصلي الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدوِّ منه ولقد رأيتني يوم مدر ونحن الموذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهوأ قربنا إلى العدوِّ وكان من أشدالناس يومئذ بأساً وكان الشحاع من أصحابه هو الذي يقرب منه صلى الله عليه وسلم إذا دنا العدوُّ لقربه منه، وعن أنس بن مالك قال كان المنبي صلى الله عليه وسلم أحسن الغاس وأجود الناس وأشجع الناس لقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق ناس قِبل. المصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعاً قد سبقهم إلى الصوت واستبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عرى والسيف في عنقه وهو يقول لن تراعوا، وقال عمر ان بن حصين رضي الله عنه ما لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من يضرب ، ولما رآه أبي أن خلف يوم أحد وهــو يقــول أين محمد لا نجوت إن نجا وقد كان قال للنبي صلى الله عليه وسلم حین آفتدی یوم بدر عندی فرس أعلفها كل یوم فرّقا مِن ذرة أقتلك عليها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله فلما رآه يوم أحد شدًّ أبي على فرسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترضه رجال من المسلمين فقال لهم صلى الله عليه; وســلم هـكذا خلوا إليَّ طريقه وتناول الحربة من الحارث أبن الصِّمة وكان الصحابة الذين معه إذ ذاك تعلقوا به يريدون أن لا يبرز بنفسه إلى أبى ويكفيه ذلك رجل منهم فانتفض بالحربة انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشَّفراء عن ظهر البعير إذا انتفض، والشمراء ذباب له لذع. ثم استقبله النبي صلى الله عليه وسلم فطعنه في عنقه طعنة تدهده منها عن فرسه مراراً وقيل بل كسر ضلماً من أضلاعه فرجع إلى قريش يقول قتلني محمد وهم يقولون لا بأس عليك فقال لو كان ما بي بجميع الناس لقتلهم أليس قد قال أنا أقتِلك والله لو بصق على لقتلني فمات بسَرِف في قِفولهم إلى مكة ، قال أنس كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قوة اللاثين رجلا خرَّجه النسائي ونحوه عن أبي رافع ، وعن طاووس أعطى عليه السلام قوة أربمين رجلافي النكاح، وقد وردت الأخبار بأنه صلى الله عليه وسلم صارع رُكانة بن عبد يزيد المطلبي وكان أشد أهل وقته وكان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإسلام فقال مستهزئًا به إن صرعتني يامحمد أؤمن بك فصرعه ثلاث مرات وأسلم رُكانة ، قال السهيلي وقد صرع أيضا الأشد الجمحي وكان أقوى . رجل في العرب مرارا ولم يسلم وكان الأشد يقف على جلد بقرة ويجذبه عشرة من الفتيان لينتزعوه من تحت قدمه فيتمزّق الجلد ولا يتزحزح عنه وقد قال القريش إن جنود ربّ محمد التي يخوفكم بها تسعة عشر أكفوني اثنين وأنا أكفيكم سبعة عشر إعجابا منه بنفسه .

و بالجملة فهو صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الرسل لا يدانيهم أحد من الخلق في الشجاعة والنجدة وكيف لا وقد جمع الله فيهم سائر خصال الكال ، وتتبع أحواله في غزواته وجهاده تضيق عن تحريره هذه العجالة ، وأشجع الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الصحابة رضوان الله عليهم ، وأشجع الصحابة وأقواهم عزما وإيمانا أبو بكر الصّدِّيق رضى الله عنه .

## أبو بكر رضى الله عنه

هو الصّديق عبد الله بن أبى قحافة عثمان التيمى القرشى خليفة رسول الله على الله عليه وسلم ، كان رضئ الله عنه شريفا شجاعا كريما ، نقل ابن إسحاق عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن قريشا مرَّ بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوثبو إليه وثبة رجل واحد يقولون أنت الذى تقول كذا وكذا . . لما كان يعيب من آلهتهم ودينهم فيقول نعم قال فرأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه . قال فقام أبو بكر رضى الله عنه دونه يدافعهم وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ،وقد أراد أن يبارز ولده عبد الرحمن يوم بدر فمنعه النبى على الله عليه وسلم وارتد اله متّدنا بنفسك يا أبا بكر ، ولما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد المرب ومنعت الزكاة كان أشجع الناس وأسدهم رأيا ، عارضه الصحابة في إرسال جيش أسامة الذي جهزه النبي قبل وفاته وقالوا الله قبل أن المطب قبل أن

إصل الروم و نخشى على المدينة سن مهاجمة الأعراب فخالفهم وأنفذه وقال لهم أثريدون حل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب الجيش وغنموا من الروم غنيمة وراجع الإسلام من مروّا بهم في طريقهم من العرب ودفعوا زكاتهم وقالوا لو كان هؤلاء ضعفاء ما أرسلوا هذا الجيش يعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له عمر أقبل من الأعراب الصلاة ودع لهم الزكاة حتى نتقوى ويرجع إلينا جيش أسامة من الشام فقال والله لا أتركها لهم ولا أورّق بينهما وقد قرنها الله في كتابه والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول بينهما وقد قرنها الله في كتابه والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقائلتهم عليه حتى تنفرد سالفتي وقد لم الله به الشقت وجبر به الصدع الذي انخزق إلى أن جاءته منيته بعد سنة بن وثلاثة أشهر وعشر ليال من خلافته

# عمر بن الخطاب رضي الله عنه

فقام بعده أبو الفتوح نور الإسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه القرشى أم القدوى من بنى عدى بن كعب، كان إسلامه فتحاً وهجرته فتحاً وإمارته فتحاً ،ذكر ابن إسحاق أنه لما أسلم رضى الله عنه قال أى قريش أنقل للحديث قيل جميل بن مدمر الجمحى ففدا عليه قال عبد الله ابنه وغدوت أتبع أثره وأنظر ماذا يفعل وأنا غلام أعقل كل ما رأيت حتى جاءه فقال له أعلمت ياجميل أنى قد أسلمت ودخلت فى دبن محمد فال فوالله ما راجعه حتى قام يجرز داءه وأتبعه عمر واتبعت أبى حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش وهم فى أنديتهم حول باب المسكمة ألا إن عمر بن الخطاب قد صبا قال يقول عمر من خلفه كذب ولكنى أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن عمدا عبده ورسوله فناروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس عمدا عبده ورسوله فناروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤمهم وأعيا فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول افعلوا ما بدائه كم فاحلف

بالله أن لوقد كنا ثلاثمائة رجل التركناها لـكم أو لتركتموها لنا يعنى مكت وكان عدد من أسلم إذ ذاك يبلغ الأربعين وكانوا يجتمعون بدار الأرقم ولا يتظاهرون بعبادتهم فقال عمر للنبى صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألسناً على الحق وهم على الباطل قال بلى فقال عمر ولم نختنى ونحن على الحق أخرُجُ بنا إلى المسجد فخرجوا صفاً واحداً عمر في طرفه وحمزة في طرفه الآخر.

وذكر الطبرى فى الرياض النضرة فى مناقب العشرة أن الصحابة لما هاجروا إلى المدينة خرجوا مستقرين إلا عمر فإنه تقلد سيفه وتنكب قوسه وجاء إلى نادى قريش وقال لهم إلى ذاهب إلى يثرب فمن أراد منكم أن يشكل أمه أو يبتم أولاده فليلحقنى فما تبعه أحد وقد حضر المشاهد كلها مع رسول الله صلى عليه وسلم وقتل خاله العاص بن هشام يوم بدر ، وتولى الخلافة بعد أبى بكر فأقام العدل وقتل شهيدا على يد الشقى أبى لؤلؤة بعد ولايته عشر سنين ونصفا ومن شعره رضى الله عنه .

توعدنی كعب ثلاثا يعدها ولا شك أن القول ماقال لى كعب وما بى خوف الموت إنى لمَيتِ ولـكنخُوف الذنب يتبعه الذنب

## على بن ابي طالب رضي الله عنه

هو أبو الحسن أمير المؤمنين وأبن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرته بانشجاعة والنجدة أوضح من كوكب النهار حتى قال فيه أسيد بن أبى إياس الكنانى قبل أن يسلم بعد وقعة بدر يخاطب قريشا ويعيرهم بما فعل على فيهم :

فى كل مجمع غاية أخزاكم صدع يفوق على المذاكى القرَّح

لله درُّ كُمُو أَلمَّا تذكروا قد يذكر الحر الكريم ويسقيعى هذا ابن فاطمه الذى أفناكم ذبحا وقتلا بعضه لم يرتج أين السكمول وأين كل دعامة في المعضلات وأين زبن الأبطح

وفاطمة أمه هي بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف أسلمت وهاجرت وتوفيت بالمدينة فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها لأنها ربَّته ، وكانت درعه رضي الله عنه صدرا لا ظهر لها فقيل له يا أبا الحسن لم لا تجمل لها ظهرا فقال إذا مكَّنت عدوى من ظهرى فلا أبقى الله على ؛ شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا تبوك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلَّهُ على المدينة أميرا فقال يا رسول الله أثاركني مع النساء والصبيان وتفوتني غزوة معك فقال عليه الصلاة والسلام ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى إلاّ أنه لا نبي بعدى، وكانت قتلي قريش ببدر سبعين رجلا فكان ثلثها لعلى وعمه حمزة والباقي اسائر الصحابة ، وقد تقدمت مبارزته لعمرو ابن عبد وُد الفارس المشهور وقتله أياه في ترجمة عمرو، وقتل أباسمد بن أبي طلحة يوم أحد وكان أبو سمد بن أبي طلحة حامل لواء المشركين فخرج بلوائه وطلب المبارزة مرارا رقال أنا قاصم أي داهية فخرج إليه على رضى الله عنه وهو يقول أنا أبو القصم فاختلفا ضربتين فقتله على . قال ابن هشام نادى مناد يوم أحد لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على ، وذو الفقار سيف رسول الله وكان النبي صلى عليه وسلم لما رجموا من أُحُد ناول سيفه ذا الفقار أبنته فاطمة وقال اغسلي عنه الدم يا بنية فو الله لقد صدقني اليوم فناولها على رضي الله عنه سيفه أيضاً وقال اغسلي عنه دمه فو الله لقد صدقني اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كنت صدقت القيال لقد صدق ممك سهل بن حنيف وأبو دُجانه وقال على حين غسلت فاطمة سيفه من الدم . أفاطم هاتى السيف غير ذميم فلسست برعديد ولا بلئيم وأبو دجانة وسهل بن حنيف من الأنصار وستأتى ترجمة أبى دجانة في شجعان الأنصار ، وبارز أيضاً مرحبا اليهودى يوم خيبر وكان مرحب شجاعا وأصله من رحمير فخرج يومئذ يطاب البزاز وهو يقول:

قد علمت خیبر أنی مَرحب شاکی السلاح بطَل مجرِّب أطعن أحياناً وحيناً أضرب إذا الليوث أقبلت تَحرَّب (١) أطعن أحياناً وحيناً أضرب إذا الليوث أقبلت تَحرَّب (١) أيقرب

فخرج إليه على وهو يقول:

أنا الذي سمتني أمي حيدره كليث غابات كريهِ المنظره (٢) أكيلهم بالصاع كيل السندره (٣)

والسندرة شجرة يصنع منها مكاييل عظام قاله السهيلي (1) وأما ابن إسحاق عن سلمة فقال إن مرحباً قتله محمد بن مسلمة الأنصارى ، ونقل ابن إسحاق عن سلمة ابن الأكوع قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه برايته البيضاء إلى حصن من حصون خيبر ليفتحه فقاتل بها طول يومه شم رجع ولم يفتح وقد جهد ، شم بعث الفد عربن الخطاب فقاتل شم رجع ولم يكن فتح وقد جهد . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غداً رجلا يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفر ار . قال سلمة فدعا رسول الله على يديه ليس بفر ار . قال سلمة فدعا رسول الله على يديه ليس بفر ار . قال سلمة فدعا رسول الله على يديه ليس بفر ار . قال سلمة فدعا رسول الله على يديه ليس بفر ار . قال سلمة فدعا رسول الله على يديه ليس بفر ار . قال سلمة فدعا رسول الله على يديه ليس بفر ار . قال سلمة فدعا رسول الله على يديه ليس بفر ار . قال سلمة فدعا رسول الله على يديه ليس بفر ار . قال سلمة فدعا رسول الله عليه و سلم الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفر ار . قال سلمة فدعا رسول الله عليه و سلم الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفر اله يفتح الله عليه و سلم الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفر اله يفتح الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفر اله يفتح الله عليه و سلم الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفر الله يفتح الله يفتح الله على يديه ليس بفر الله يفتح اله يفتح الله يفتح

<sup>(</sup>١) في الإستيماب (إذا الحروب أقبلت تلهب) بدل الشطر الثاني .

<sup>(</sup>٢) في « اللسان » يدل « كريه المنظر » ( غليظ القصرة ) .

<sup>(</sup>٣) في اللسان ( أكيلكم ) .

<sup>(</sup>٤) وفى « اللسان » قيل السندرة : امرأة كانت تبيع القمح وتوفى السكيل . أى « اكبلكم كيلا وافيا » .

صلى الله عليه وسلم علياً وهو أرمد فتفل في عينه ثم قال خذه الراية وأمض بها حتى يفتح الله عليك قال سلمة فخرج بها يهرول وإنا لنتبع أثره حتى ركزها في رضم من حجارة تحت الحصن فاطلع إليه يهودى من رأس الحصن فقال من أنت قال على بن أبي طالب فقال اليهودى علوتم وإله موسى قال فيا رجع حتى فتح الله عليه ، قال أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا مع على فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتالهم فضر به رجل من الميهود فطاح ترسه من يده فتناول رضى الله عنه عاباً كان عند الحصن فترس به عن نفسه ولم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ثم ألقاه من يده حين فرغ قال أبو رافع فلقد رأيتني في نفرسبعة معى أناثا منهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب أبو رافع فلقد رأيتني في نفرسبعة معى أناثا منهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فا نقلبه ؟ وهو ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حُنين وكان بقاتل بين يديه وعمه العباس ممسك لجام البغلة .

ومن كلامه فى يوم الجمل قوله: بليت بأنضى الناس وانطق الناس وأطوع الناس وكان يه لى بن أمية أكثر أهل البصرة مالاوهو الذى جهزاً كثر جيش عائشة ومعنى أنضى الناس أكثر الناس مالا، وأنطق الناس يعنى طائشة الأنها أم المؤمنين ، وجاءه من الفصحاء المشهورين ، وأطوع الناس يعنى عائشة الأنها أم المؤمنين ، وجاءه ابن صوحان وهو ينمس بالليل فقال أتنام يا أمير المؤمنين وأصحاب طاحة قد كشفونا فو ثب وقد كان . قال لا تبدؤهم بالقتال حتى يبدؤكم فأخذ الرابة من يد ابنه محمد بن الحنقية وحمل بها وضرب بسيفه حتى انتنى شم رجع فقو موه ودفع الراية الابنه وقال هكذا فقاتل لا أم لك وقال فى ذلك اليوم للأشتر وكان على ميمنته أحمل فحمل فكشف من بإزائه وقال لهاشم المرقال بن عتبة بن أبى وقاص ميمنته أحمل فحمل فكشف من بإزائه وقال الأصابه كيف رأيتم ميمنتى وميسرتى ، وكان رضى الله عنه فى أيام سميفين يخرج كل غداة فى سَرَعان الخيل فيقف بين الصّفين ثم ينادى يامعاوية علام يقتل الناس بيننا أبرزلى وأبرز

بنت في كون الأمر لمن غلب ، فقال عمرو بن العاص أنصفك الرجل فقال له معاوية رضى الله تعالى عنه أردتها ياعمرو والله لا رضيت عنك حتى تبارز علياً فبرز إليه فلما غشيه بالسيف رمى بنفسه إلى الأرض وأبدى سوأته فضرب على وجه فرسه وانصرف عنه فجلس معه معاوية يوما ونظر إليه فضحك فقال عرو أضحك الله سنّك ما الذى أضحك قال من حضور ذهنك يوم بارزت عليا إذ أنقيته بعورتك أما والله لقد صادفت مناً ناكريماً ولولا ذلك لخذم رفغيك بالرمح فقال عمرو وأما والله إلى عن يمينك إذ دعاك إلى المبارزة فاحولت عيناك وربا فقال عمرو وأما والله إلى عن يمينك إذ دعاك إلى المبارزة فاحولت عيناك وربا مسحرك وبدا منكما أكره ذكره لك، وبارزه بُسْرُ بن أرطاة من أصحاب معاوية أيضاً فلما غشيه على بالرمح فعل مثل ما فعل عرو بن العاص فقال شاعر من أصحاب على يعير أهل الشام:

أفى كل يوم فارس غيرُ مُنْتَهِ يكف عُلاعنها (على ) سنانَه فقولا لعمرو وابن أرطاةٍ انظرا متى تلقيا الخيل المغيرة بالضحى

وسوأته تَحت العَجاجة باديهُ ويضحك منها فى الخلاء معاويه سبيلككا لاتفضبا الليث ثانيه وفيها على فاتركاً الخيل ناحيه

وخطب يوم صِفَّين بعد ماقتل عمَّار بن ياسر رضى الله عنه فقال أيها الناس إن الموت طالب لا يعجزه هارب ولا يفوته مقيم أقدموا ولا تنكلوا فليس عن الموت محيص والذى نفس ابن أبى طالب بهده إن ضربة بالسيف أهون من موت الفراش أيها الناس تلقوا السيوف بوجوهم والرماح بصدوركم وموعدى وإياكم الراية الحراء فقال له رجل من أهل العراق ما رأيت كاليوم خطيباً يخطبنا يأمرنا أن نتلقى السيوف بوجوهنا والرماح بصدورنا و يعدنا راية بيننا و بينها مائة ألف سيف وكانت تلك الليلة تسمى ليلة الهرير لقمقعة السيوف فيها وفي صبيحتها رفع أصحاب معاوية المصاحف على الرماح وطلبوا التحكيم وقد أصبح

﴿ رضى الله عنه في تلك الليلة والمعركة وراء ظهره . قال أبو عبيدة في التاج جمع على بن أبى طااب رئاسة بني بكر بن وائل كلها كلفين بن المنذر بن الحارث ابن وعْلة وجعل ألويتها تحت لوائه وكانت له راية سوداء يخفق ظلمها إذا أقبل فلم يُفْنِ أحد في صِفين غَناءه فقال فيه على رضي الله عنه :

لَنْ راية سوداء يَنُوفُقُ ظلما إذا قيل قدِّمها حُضينُ تقدما() يقدمها في الصف حتى يَردُ بها حياض المنايا تقطر السم والدِّما (٢)

جزى الله عنى والجزاء بكفه ربيعة خيرا ما أعفَّ وأكرما

والمراد بربيعة قبائل ربيعة ومنهم بنو بكر من وائل وكانت همدان هَاتلت معه في ذلك اليوم أشد القتال وأروت سيوفها من الدماء في ذلك المجال فقال عدمه:

وكَتَّا رأَيْتُ الخيلَ ترجُم بالقنا نواصيها مخمر النحور دوامي وأعَرَضَ مَقَعْ فَي السَّمَاء كأنه عَجَاجة دَجْن مُلْدَس بِقَتام ونادى ابن هندفى الكلاع وحير وكَنْدَة في نْلَم وحَيِّ جُذام تَيمنْتُ هَمْدَانَ الذين هُمُ هُمُ إذا ناب دهر جُنتي وسيامي فجاو بنی من خیل هَمْدَان عصبة ۗ فوارس من هَمْدَان غيرُ لثــام وكانوالدى الميجا كشرب مدام فخاضوا لظاهاو اسقطارو اشرارها فلوكنتُ بَوَّابا على باب جَنةٍ لقلت لهمَــدان ادخلوا بسلام

فهو رضى الله عنه أحد الشجمان المعدود كل واحد منهم بأاف المذكورين في نظم الشنقيطي وهو:

<sup>(</sup> ا ) « حضين » \_ أى « يا حضين » .

<sup>﴿</sup>٢) في رواية ﴿ الـكامل ﴾ (حتى بردَّها ) .

عمن بألف يوزن المقدادُ حَارِجةٌ عُبِدة الآساد الآساد كذا الزبير وعلى أجدر وخالد بالعدِّ من ذكروا

وقد ترك كثيرا منهم كما أعترض عليه شارحه عثل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأبى دُجانة الأنصارى والبراء بن مالك فإن هؤلاء مثلهم في الشجاعة وستأتى تراجم هؤلاء كلهم إن شاء الله ، ومن كلام على رضى الله عنه في هذا المقام (من فحكر في العواقب لم يشجع) وتوفي رضى الله عنه ليلة السابع عشر من رمضان سنة أربعين من الهجرة شهيدا على يد أشقى الآخرين عبد الرحمن ابن مُلجم المرادى قتله غيلة عند باب المسجد عند الفجر ، وكانت خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر و نصفا وعمره ثلاث وستون سنة .

## أبو عمارة حمزة رضي الله عنه

 إلى بيته قالت له يا أبا عمارة لو رأيت ما لتى ابن أخيك محمد من أبى الحركم بن هشام الآن، وجده جالسا همنا فآذاه وبلغ منه ما يكره ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد صلى الله عليه وسلم فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله به من كرامته فخرج يسعى ولم يقف على أحد مُعِدًا لأبى جهل إذا لقيه أن يوقع به فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا فى القوم فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضر به بها فشجّه شجّة منه كرة ثم قال أتشتمه فأنا على دينه أقول ما يقول فرد ذلك على أن استطعت فقامت رجال من بنى مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة فإنى والله قد سبّبت ابن أخيه سبّا قبيحا، وتم وضى الله عنه على إسلامه فلما أسلم عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه على إسلامه فلما أسلم عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه على إسلامه فلما أسلم عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع ، وأن حمزة سيمنعه فكفوا عن بعض ما كانوا يناون منه .

شهد بدرا وأبلى فيها وكان معلما نفسه بريشة نعام ، وقتل شيبة بن ربيعة وطعيمة بن عدى وشارك فى عتبة ، وقد تقدم فى ترجمة على ابن أخيه أنه هو وعمه حزة فازا بثلث قبلى المشركين فى ذلك اليوم وعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء وأرسله إلى سيف البحر من ناحية العيص فى ثلاثين راكبا من المهاجرين فالتقى مع أبى جهل فى ذلك الساحل فى ثلاثمائة من أهل مكة فتصافروا للقتال فحجز بينهم مجدى بن عمرو الجهنى وكان مسالماً للفريةين فانصرف بعضهم عن بعض .

ورايته أول راية عقدها النبي صلى الله عليه وسلم فى الإسلام فى قول المدائني ولقبه النبي (أسد الله) واستشهد سنة ثلاث من الهجرة بأحُد فسماه النبي سيد الشهداء ، وقد أنخن فى المشركين فى ذلك اليوم ، قتله وحشى غلام جُبَيْر ابن مطيم كمن له وراء صخرة \_قال وحشى \_ كنت رجلا حبشياً أقذف بالحربة

قذف الحبشة قلما أخطىء بها شيئًا ، فلما التقى الناس خرجت أنتظر حمزة وأتبصّره حتى رأيته فى عرض الناس مثل الجمل الأورق يهذ الناس بسيفه هذّا ما يقوم له شيء فوالله إلى لأتهيأ له فأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو منى إذ تقدمنى إليه سباع بن عبد العزّى فلما رآه حمزة قال له هلم إليّ يا ابن مقطعة المنظور فضربه فقتله قال فلم يبق بينى وبينه أحد فهززت حربتى حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت فى ثنته حتى خرجت من بين رجليه وذهب لينوء غوى فُلب فتركته حتى مات ، ثم أتيته فأخذت حربتى ورجعت إلى مكة فاعتقنى سيدى ، ومن شعر حمزة رضى الله عنه يذكر لقاءه أبا جهل وأصحابه فى فقيدة تركت أكثرها اختصارا:

مراجلًه من غيظ أصحابه تغلى مطايا وعقّلنا مدى غرض النبل وما لـكم إلا الضلالة من حبل غاب ورد الله كيد أبي جهل وهم ماثنان بعد واحدة فضل

عشية ساروا حاشدين وكلنا فلم أناخوا فلم أناخوا فلم أناخوا وقلنا لهم حبل الإله نصيرنا فثار أبوجهل هنالك باغياً وما نحن إلا في ثلاثين راكبا

#### الزبير رضي الله عنه

هو ابن العوام بن خَو يلد بن أسد بن عبد العُزَّى بن قُصَى بن كِلاب القرشي الأسدى أبو عبد الله حوارِئُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته ، أمّه صفية بنت عبد المطلب وخالهُ حمزة ، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة ، وأحد الستة أصحاب الشورى وممن يعدُّون بألف فارس كما تقدم في الرجز ، أسلم وله اثنتا عشرة سنة ، وهاجر الهجرتين ، قال عروة : كان الزبير طويلا تخط رجلاه الأرض إذا ركب ، وقاتل الزبير وهو غلام بمكة رجلا فكسر يده في أرجل على صفية وقيل لها إن أبنك فعل به هذا فقالت الرجل

كيف رأيت الزبير أأقطاً وتمرا أو مشمَولا صقرا، وهو أول من سلَّ سيفه في سبيل الله وذلك أنه قيل أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الزبير يشق الناس بسيفه والنبى صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة .

وكانت عليه عمامة صفراء يوم بدر معتجراً بها فقال النبي إن الملائكة نزلت على سياء الزبير وقيل إن آية ﴿ ومن الناس من يشرِى نفسَه ابتفاء مرضاة ﴿ الله ﴾ نزلت فيه وفي المقداد، وذلك أن قريشًا لما أخرجوًا خُبيب بن عدى إلى التنعيم وصلبوه وتركوه معلقا على خشبةهناك مدة وعنده حرس من فتيانهم فبلغي النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لأصحابه من ينزل خُبيبًا من خشبته وله الجنة فقال الزبير رضى الله عنه أنا يارسول الله وصاحبي المقداد بن عمرو فركبا فرسبهما وقدِما مكة فوصلا إلى خشبة خبيب ليلا فوجدا عنده أربعين فتي من قريش. نائمين فنزل المقداد وأنزل خُبيبا من الخشبة ووضعه أمام الزبير على فرسه وانصرفا راجعَين فاستيقظ المشركون من حسِّ خيولهم فقاموا إلى الخشبة فلم يجدوا خبيبًا فتبعوا أثرهما فلما لحقوهما رمى الزبير خبيبًا في الأرض فابتلعته فلقب خُبيب بليع الأرض. ثم وقفاً لهم وكشف الزبير لِثامه ، وكان متنقبا وقال لهم ماذا تريدون يامعشر قريش منا أنا الزبير بن العوام وأمى صفية بنت عبد المطلب وخالى حمزة وهذا المقداد بن عمر وصاحبي أسدان رابضان يدفعان عن أشبالهما فإن شئتم ناضلناكم وإن شئتم بارزناكم واحدا واحدا وإن شئنم قاتلناكم جيما وإن شئتم انصرفتم إلى أهلسكم سالمين فانصر فوا راجعين إلى مكة وهم أربعون. رجلاً أو يزيدون وقدم الزبير ورفيقه المدينة فنزلت الآية فيهم .

ولما أنهزمت هوازن يوم حنين خرج مالك بن عوف رئيسهم عند الهزيمة حتى وقف في فوارس من قومه على تَذِيَّة من الطريق وقال لأصحابه قفوا حتى تمضى ضعفاؤكم ويلحق أخراكم فوقف هنالك حتى مضى من كان لحق بهم

من المنهزمين فطاعت عليهم خيل لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومالك وأصحابه على الثنية فقال لأصحابه ماذا ترون فقالوا ترى أقواما واضمى رماحهم بين آذان خيلهم طويلة بدادهم فقال هؤلاء بنو سليم ولا بأس عليكم منهم فلما أقبلوا سلكوا بطن الوادى ومضوا ، ثم طلعت خيل أخرى تتبعها فقال لأصحابه ماذا ترون قالوا نرى قوما عارضى رماحهم أغفالا على خيلهم فقال هؤلاء الأوس والخزرج ولا بأس عليكم منهم فلما أنتهوا إلى أصل الثنية سلكواطريق بنى سليم ثم طلع فارس فقال لأصحابه ماذا ترون قالوا نرى فارسا طويل الباد واضعا رمحه على عاتقه عاصبا رأسه بملاءة حراء فقال هذا الزبير بن العوام وأحلف باللآت ليخالطة كم فاثبة تواله فلما انتهى الزبير إلى أصل الثنية أبصرهم فصمد اليهم فلم يزل يطاعنهم حتى أزاحهم عنها .

وقتل ياسرا اليهودى يوم خيبر مبارزة ، وياسر أخو مرحب الذى قتله على رضى الله عنه .

وقال النبى صلى الله عليه وسلم يوم الخندق من يأتينى بخبرالقوم فقال الزبير أنا فذهب وأتاه بخبرهم فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إن لـكل نبى حوارى وحوارى الزبير.

وقال ابنه عروة كان فى الزبير ثلاث ضربات بالسيف كنت أدخل أصابعى فيها ألعب وأنا صغير ثنتان يوم بدر، وواحدة يوم اليرموك، وكان الجيش يوم اليرموك قالوا له أحمل يا أبا عبد الله نحمل معك فقال لهم أخاف أن لاتصدقوا فقالوا بلى فحمل فى صفوف الروم حتى خرج من ورائهم ثم كر راجعه ثم حمل ثانيا كذلك ثم حمل ثالثا وفى كل حملة يَقتل. وضُرب فى الثالثة تلك الضربة بين كتفيه.

واستشهد بوادى السباع وهو راجع إلى المدينة قيله عمرو بن جُرموز

السّفدى التميمي غدرا وذلك أنه لما التقى الجيشان ناداه على أن أخرج إلى يازبير فغرج اليه فقال له على أنشدك الله أما سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك تقاتل عليا وأنت له ظالم قال نعم ولم أذكر ذلك إلى الآن ولوتذكرته ما وصلت هذا الحجل ثم انصرف راجعا إلى جيشه وقال لابنه عبد الله قم بحيشك فانى والله ما دخلت في أمر إلا وخرجت منه إلا في هذه المرة فاني أخطأت وإنى راجع إلى المدينة فقال له ابنه ما بك من ضعف رأى والكنك رأيت رماح بني هاشم طوالا فغضب وقال أجل أتخوفني بها إنها لرماح حداد مجملها فتية أمجاد ثم أقبل نحو جيش على رافعا رمحه فقال أظن الزبير قد أغضب وما قصده تقال كم فنه كسوا له الرماح حتى خرج من قتال من ضعف رأى وما في خرج من أقبل نحو جيش على رافعا رمحه فقال أظن الزبير قد أغضب وما قصده قتال على في أنبل نحو جيش على رافعا م تحت شجرة هناك فجاءه عمرو بن جُرموز وقتله وهو نائم وأتى بسيفه إلى على يبشره فقال له على أبشر بالنار وستأتى ، وقتله وهو نائم وأتى بسيفه إلى على يبشره فقال له على أبشر بالنار وستأتى ، ترجمة ولده عبد الله في الطبقة الثانية من الشحمان .

# سعد بن الى وقاص رضى الله عنه

هو أبو إسحاق سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري رضي الله عنه، كان أحد السابقين إلى الاسلام فني صحيح البخاري عنه أنه قال « لقد مكثت سبعة أيام وإنى لثالث ثلاثة في الإسلام » وهو أحد الفرسان المعدودين بألف فارس ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة وآخرهم موتا، وأحد ستة الشوري الذين عينهم الفاروق للخلافة وعهد إلى واحد منهم يعينه بقيتهم وقال في وصيته إن أصابته الإمرة فذاك و إلا فليستعن به الوالي فاني لم بقيتهم وقال في وصيته إن أصابته الإمرة فذاك و إلا فليستعن به الوالي فاني لم بقيتهم وقال في عجز ولا خيانة .

قال ابن اسحاق في المغازى : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

بمكة يستخفون بصلاتهم فبينا سعد فى شعب من شعاب مكة فى نفر من الصحابة إذ ظهر عليهم المشركون فنافروهم وعابوا عليهم دينهم حتى قاتلوهم فضرب سعد رجلا من المشركين بلَحِي جمل فشجّه فكان أول دم أريق في الإسلام.

وروى الشيجان والترمذى والنسائى من حديث عائشة رضى الله عنها قالت لما قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة أرق ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصابى يحرسنى إذ سمعنا صوت السلاح فقال من هذا قال أنا سعد فقال النبى رواية فدعا له . وروى الترمذى من حديث جابر قال أقبل سعد فقال النبى صلى الله عليه وسلم هذا خالى فليُرني أمرة خاله، وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال سعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سعد بن أبى وقاص يعد بألف فارس أخرجه المُلاً في سيرته .

حضر المشاهد كلمها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أول من ربى السهم فى سبيل الله وذلك فى سريَّة عُبيدة بن الحارث حين بعثه النبى صلى الله عليه وسلم إلى رابغ لتلقى عِبر قربش فتراموا بالنّبل فكان سعد أول من رمى بسمم ، ورامى يوم أحُد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلقد رأيته صلى الله عليه وسلم يناولنى النّبل و يقول آرْم فيداك أبى وأمى .

وروى البخارى عنه قال أنثَل لى النبي صلى الله عليه وسلم كِنانته يوم أحد فقال أرْمِ فداك أبي وَأْمِي .

وروى الشيخان والمترمذى والنسائى وابن ماجه عن على رضى الله عنه ، قال ما سمعت النبى صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك فإنى سمعته يقول يوم أحد أرْم سعدُ فداك أبى وأمى ، ورمى يوم الخندق رجلا من المشركين فوقع السمهم فى نحره فوقع مستلقيا وبدت عورته فضحك رسول الله

صلى الله عليه وسلم والمسلمون وكان هذا المشرك آذى المسلمين يرميهم ويشتمهم حتى رمى أمَّ أيمن بسمهم فأصاب ذَيْلُها فضحك عليها وكانت جاءت تسقى الجرجى .

ولما ملّكت الفرسُ يزدجرد ووجه وزيره رستم قائداً لجيش جرّار إلى القادسية لحرب المسلمين وبلغ ذلك الفاروق خرج من المدينة في عسكر من أكابر الصحابة وغيرهم إلى طريق العراق فاستشار من معه فى الذهاب إلى العراق بنفسه لحاربة فارس فأشار عليه العامة بذلك وقالوا نحن معك وأشار عليه خواص الصحابة على وغيره بإرسال بصل محنّك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمداده بالجنود فقال ومن هو فقالوا هو الأسد عاديا سعد بن مالك وكان سعد عاملا له على صدقات هوازن فبعث إليه فجاءه فولاه قائداً عاما على حرب فارس وأمده بالجنود فقال عروش فارس بالقادسية وفتح مدائن كسرى عاصمة ملكم ودخلها ولما لم يوافق المسلمين هواؤها بني لهم مدينة الكوفة بأمر القاروق وفتح أكثر بلاد فارس ، وثلً عروشهم أيضا مجاولاء فقتل بأمر القاروق وفتح أكثر بلاد فارس ، وثلً عروشهم أيضا مجاولاء فقتل منهم بها مائة ألف وكان قائد جيش المسلمين بها ابن أخيه هاشم بن عتبة بن منهم بها مائة ألف وكان قائد جيش المسلمين بها ابن أخيه هاشم بن عتبة بن وقاص المرقال بعثه عمه سعد إليهم في أثني عشر ألفاً من المسلمين .

وولاه الفاروق على السكوفة بعد ما بناها فشكاه أو باشها بَغياً فعزله عنهم وقال فى وصيته بعد طعنه كما تقدم إن أصابت الخلافة سعداً فذاك وإلا فليستعن به من يتولى . فإنى لم أعزله عن عجز ولا خيانة ، وقد ولاه عنمان رضى الله عنه ثم عزله وقد دعا سعد رضى الله عنه وكان مستحاب الدعوة على أولئك الأو باش الباغين عليه فاستجيب لهفيهم كلهم عوقصصهم فى ذلك مذكورة فى كتابى ابن جرير وابن الأثير وغيرها .

روى الترمذي من حديث قيس بن أبي حازم عنه رضي الله عنه أن النبي.

وروى أبو العباس السراج فى تاريخه عن جرير بن عبد الله البَجلى رضى الله عنه أنه مرّ بأمير المؤمنين عمر رضى الله عنه فسأله عن سعد بن أبى وقاص فقال تركته فى ولايته أكرم الناس مقدرة وأقلهم قسوة ، هو لهم كالأم البرّة يجمع لهم كا تجمع الذرة ، أشد الناس عند البأس وأحب قريش إلى الناس وأخرج محمد بن عثمان بن أبى شيبة فى تاريخه بسند جيد عن ابن إسحاق وأخرج محمد بن عثمان بن أبى شيبة فى تاريخه بسند جيد عن ابن إسحاق قال كان أشد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة عمر وعلى والزبير وسعد رضى الله عنهم .

توفى سعد رضى الله عنه بقصره بالعقيق وحمل إلى المدينة على أعناق الرجال. فدفن بالبقيع سنة خمس وخمسين للمجرة .

#### المقداد رضي الله عنه

هو ابن عمرو من تعلبة البَهر انى حليف بنى زهرة كان أبوه عمرو أصاب دما فى قومه فلحق بحضر موت وحالف كندة فصار ينسب إليهم وتزوج منهم امرأة فولدت له المقداد فلما كبر المقداد وقع بينه وبين أبى شمّر بن حجر الكندى شرش فضرب رجله بالسيف وهرب إلى مكة فحالف الأسود بن عبد يغوث الزهرى وكتب إلى أبيه فقدم عليه و تبنّاه الأسود فصار يقال له المقداد من الأسود فلما أبطل الله عادة التبنى نسب إلى أبيه .

أسلم قديماً وتزوج ضُباعة بنت الزُّبير بن عبدالمطلب ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم ، شهد بدراً والمشاهد كلما مع رسول الله وكان يوم بدر فارساً حتى إنه

اللم يثبت أنه كان فيها أحد على فرس غيره (١) ، وهو ممن يوزن بألف ، وتقدمت وقصة إنزاله خُبيباً عن خشبته مع الزبير ، ومن مناقبه في الشجاعة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما خرج إلى عير أبي سفيان ببدر وسمع بخروج قريش ﴿ فَي جِيشَ لَمُ اية العير استشار الصحابة لأنهم لم يخرجوا على استعداد للحرب وأعلمهم بمسير قريش إليهم فأجابه عمر بن الخطاب وأحسن ثم قام المقداد بن عُمرو فقال يارسول الله امض لما أمرك الله فنحن معك والله لانقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى ﴿ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا همنا قاعدون ﴾ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فوالذى بعثك بالحق لو سرت بن إلى بَرْ لَـُ الغماد لجالدنا مَعك من دونه حتى تبلغه فقال له رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم خيراً ودعا له ، وكان طويلا آدم كثير الشمر أعين مقرونا يخضب لحيته ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله أمر بي بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم (على) و (المقداد ) و (أبو ذر ) و (سلمان ) أخرجه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن ، ولما أغارت غطفان على إبل النبي صلى الله عليه وسلم بالغابة وتُعرف بغزوة ذى قَرَد وجاء الخبر إلى المدينة كان المقداد رِضَى الله عنه أول فارس جاء النبي على فرسه ثم تلاه سبمة من الفرسان فأمَّر النبي على الثمانية الفوارس سعد بن زيد الأنصاري وقال لهم اخرجوا مسرعين حتى ألحقكم بالجيش وذكره حسان في شعره في هذه الفزوة ـ منها :

لولا الذي لاقت ومس نسورها بجنوب (ساية) أمس في التَّقْوَادِ

<sup>(</sup>۱) فى مغازى الواقدى « وكان معهم فرسان فرس لمر ثد بن أبى مر ثد الغنوى وفرس للمقداد بن عمرو البهرانى حليف بنى زهرة . ويقال فرس للزبير ولااختلاف عندنا أن المقداد له فرس وعن ضباعة بنت الزبير زوجة المقداد عن المقداد قال : "كان معى فرس يوم بدر يقال له « سبحه » .

لَقَينَ مَ يَحملُن كُلُ مَدَجَّجِ حَامَى الْحَقِيقَة مَاجِد الأَجداد ولَسَر أُولاد اللَّقِيطَة أَننا سَمْ عَداة فوارس المقداد كَنا ثَمَانِية وكَانُوا جَدْفَلاً لَجِباً فَشُكُنُّوا بِالرِّماح بَدَادِ

وتوفى سنة ثلاث وثلاثين فى خلافة عثمان بأرضه بالجرف وحمل إلى المدينة قصلى عليه عثمان وعمره سبعون سنة وقد حضر فتح مصر.

#### خالد رضي الله عنه

هو ابن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي سيف الله أبو سليمان كان... أحد أشراف قريش في الجاهلية وكانت إليه أعنَّة الخيل فيها وشهد مع كفار قريش الحروب إلى عمرة الحديبية ثم أسلم سنة سبع بعد خيبر وقيل قبلها وحسُن إسلامه وحضر غزوة مؤتة مع زيد بن حارثة فلما استشهد الأمير الثالث أخذ الراية فانحاز بالناس وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة فأبلى فيهـا وحضر حُنينا والطائف وبعثه النبي إلى أكيدر ملك دُومة الجندل فأسره وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فصالحه على الجزية وعقد له أبو بكر على قتال أهل الردة لواء وقال إنني سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( نمم عبد الله وأخو المشيرة خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سلَّه الله على الكفار) فأثر تأثيرا شديداً ، وكان أحد الأساطين الذين. رفعوا منار الدِّين فتوجه إلى طليحة الأسدى المتنى ففضَّ جمعه ، ثم توجه إلى البمامه ففقيحها وقتل مسيلمة الكذاب، ولما فرع من اليامة أمره أبو بكر بالمسير إلى المراق ففتح الحيرة صلحا وكثيرا من بلدانه عنوة ثم أمره بالمسير إلى الشام مَددا لمن به من الأمراء فحضر اليرمــوك وفتح دمشق وفقدت منه قلنسوة يوم اليرموك فقال اطلبوها فلم يجدوها فلم يزل حتى وجدها فسئل عن شدة طلبه لها فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه فابتــــدر

الناس شعره فسبقتهم إلى ناصِيته فجعلتها في هذه القلنسوة فلم أشهد قتالا وهي معى إلا تبين لى النصر (أخرجه سعيد بن منصور وأبو يعلى) ، وغزا نصارى بني تغلب بالجزيرة الفراتية فأثخن فيهم ، ولما كتب له أبو بكو أن يسير إلى الشام مددا لمن هناك أستخلف على عمله بالمراق المثني بن حارثه الشيباني فضبط هذا الأمور وظهرت منه مآثر عظيمة في الجهاد إلى أن ولَّى عمر سعد بن أبي وقاص حرب فارس ، وقال رضى الله عنه لقد اندق في يدى يوم مؤته تسعة أسياف فما صبرت معي إلا صفيحة يمانيه ، ولما دخل الحــيرة أتى بسم فوضمه فی راحته ثم سمی الله وشر به فلم يضره (ورواه أبو يعلى والبيهةی وابن صعد وغيرهم) وقال عند موته ماكان في الأرض من ليلة أحب إلىَّ من ليـــلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبِّح بهم العدو فعليكم بالجهاد ، كان سبب عزل عمر له أنه كان إذا صار إليه المال قسمه في أهل الفنائم ولم يرفع إلى أبى بكر حسابا وكان فيه تقدُّم على أبى بكر يفعل أشياء لا يراها أبو بكر وقال عمر معتذرا عن عزله ما عزلته عن خيانة واكن أشفقت على المسامين من تهوره و إقدامه ، و توفى سنة إحدى وعشرين فى خلافه عمر ، وقد قال أيضا متحسرا على موته على فراشه ومتمنيا الموت تحت ظلال السيوف لقد حضرت كذا وكذا زحفا في الإسلام ما فيه زحف إلا وضربت فيه بسيف أو طعنت برمح وما رأيت قوما أضرب بالسيوف وأصبرعلي الموت من بني حنيفة وها أنا أموت اليوم على فراشي كما تموت العنز فلا نامت أعين الجبناء، وقال «لقد طلبت الموت في مظانَّه فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي وما من عمل شي أرجى عندى بعد لا إله إلا الله من ليلة بتها وأنا متترس والسماء أتهاني عمطر إلى الصبح حتى نغير على الـكفار ثم قال إذا أنا مت فانظروا في سلاحي وَ فَاجِعَاوُهُ عُدَةً فِي سَبِيلِ اللهُ ، وأوصى إلى عمر ومات بحمص من أرض الشام فبكي

نساء بنى المفيرة بالمدينه عليه فنهاهن أحد الصحابه فقال عمر دعهن يَسفَحن دموعهن على أبي سليان ما لم يكن نقما أو لقلقة .

#### خارجة رضي الله عنه

هو ابن حذافة بن غانم القرشي العدوى من بني عدى بن كعب من رهط عمر بن الخطاب رضى الله عنهما أسلم خارجة بوم الفتح ، أحد الفرسان المشهورين بمن يعد بألف كما تقدم في الرجز ، ولما غزا عمرو بن العاص مصر استمد عمر فأمد بعبادة بن الصامت الأنصاري وخارجة هدا وكتب إليه قد أمددتك بألني فارس ، سكن مصر ولما تولى عمرو بن العاص مصر من قبل معاوية جعله على شرطته وحين تآمر الخوارج الثلاثة على قتل على ومعاوية وعمرو بن العاص جاء الذي أراد قيل عمرو فصادف عمراً مريضا في ومعاوية ولم يخرج إلى الصلاة واستناب خارجة هدا فضر به الخارجي فقتله فأمسك وأتى به عمرو فسمعهم يخاطبون عمرا فقال لم أقتل عمرا فقال بل قتلت خارجة فذهبت مثلا .

#### ضرار رضي الله عنه

هو ابن الخطاب بن مرداس القرشي الفيهري أحد الفرسان المشهورين والشعراء المجيدين لم يكن في قريش أشعر منه بعد أبي طالب، و بعده ابن الرّبيركي وكان أبوه الخطاب فارس بني فهر وسيدهم في الجاهلية أسلم يوم الفتح ، وكان في الوقائع التي قبله قاتل المسلمين أشد القتال ، وكان يقول بعد الإسلام المسلمين عماز حا لقد زوجت عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحور العين وله ذكر في أحد والخندق (١) وحضر فتوح فارس فكان له فيها الماآثر

<sup>(</sup>١) وهو أحد الأربعة الذين وثبوا الحندق .

العظام وأخذ راية كسرى العظمى يوم القادسية وقتل صاحبها فعوَّضه عنها الفاروق ثلاثين ألفا ، وكان طول هذه الراية اثني عشر ذراعا في عرض تمانية ، وكانت من جلد النمور مرصمة ، ومن شمره وقد مر على دوس وكان أبو أزيهر الدوسي قيله هشام بن الوليد القرشي أخو خالد فبلغ قومه دوسا فوثبوا على ضِرار بن الخطاب ليقتلوه فسمى حتى دخل بيت أم غَيلان امرأة منهم فعاذ بها فأجارته ونادت قومه فمنعوه فقال في ذلك :

جزى الله عنى أم غيلان صالحا ونسوتَها إذهُنَّ شُعْثُ عواطل وعَوْفًا جزاه الله خيرا فماونَى وما بردت منه لدى المفاصل وعوف ولدها و قال بخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح و يستمطفه :

أرْض وعاداهُم إِلَّهُ السماءِ م ونودوا بالصيلم الصلعاء ر بأهل الجحُون والبطحاء ر رمانا بالنسر والعَوَّاءُ<sup>(٢)</sup>

يانبي الهددى إايك لحا جي قريش ولات حين لجاء والتقت حَلَّقتا البطان على القو إن سمدا يريد قاصمة الظه خزرجي لو يستطيم من الأم

# هاشم المرقال رضي الله عنه

هو ابن عتبة بن أبي وقاص القرشي الزهري ابن أخي سعد بن أبي وقاص الشجاع المشهور المعروف بالمرتمال لقب بالمرقال لأنه كان يرقل في الحرب أي يسرع والإرقال نوع من العدوِ لقبُّه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . أسلم يوم الفتح وحضر مع عمه حرب الفرس بالقادسية ، وكان بالشام مع من يقاتل

<sup>(</sup>١) راجع بقية القصيدة في « الاستيعاب » لابن عبد البر.

الروم فحضر اليرموك وفقئت عينه فيها فلما استمد سعدٌ عمر كتب عمر إلى خالد بالشام أن أرسل هاشم بن عتبة في ثلاثة آلاف من المسلمين إلى العراق مددا لسعد فأرسله فوصل في اليوم الثاني من أيام القادسية والمسلمون مشتبكون مم فارس فلما دنا منهم عبِّأ أصحابه مائة مائة وأرسل القعقاع بن عمرو التميمي في مقدمته فطلعت مائة على المسلمين كالخيط الممتدحتي إذاتم آخرها تلتها مائة أخرى وهكذا حتى انتهوا فتقومي بهم المسلمون ونشطوا وكانت له بها آثار مذكورة ، ولما فرغ سعد من الفادسية وتوجه إلى مدائن كسرى أرسله في مقدمته فتمرض أسد على عقبة من الطريق، وكان هاشم متأخرا فأحجم الجيش فجاء هاشم فقال مالكم قانوا أسد منعنا الطريق فأخذ السيف وتقدم إليه فضربه على هامته فقتله فمر" الجيش فلما جاء سعد أخبر بذلك فقبّل رأس هاشم وقبّل هاشم رجليه ففتحها ومكث بها ينتظر أمرعمر فاجتمعت جموع عظيمة من فارس بجلولاء فكتب سعدإلى عمر يخبره بذلك فكتب إليه عمر أن أرسل ابن أخيك هاشما في اثني عشر ألفا من المسلمين فعقد له عمه اللواء وأمَّره على العدد المذكور فسار إليهم ففض جمعهم وأباد أكثرهم وقتل منهم أكثرمن وقعة القادسية ويقال إن الذى قتل منهم بجلولاء مائة ألف ولذلك سميت الوقعة جلولاء التجلُّل القتلي فيها أي تراكم بعضهم على بعض وقد وصفها بعض شعراء المسلمين مع نهاوند بقوله :

ولو شهدت یومی جلولاء حربَنا و یوم نهاوند المهول استهلّت

ولما بلغ أهل الكوفة قتل عثمان رضى الله عنه قال هاشم بن عتبة لأبى موسى الأشمرى وكان أبو موسى عاملا لعثمان على الكوفة ياأبا موسى بايع لخير هذه الأمة عليًا فقال له أبو موسى لا تعجل فوضع هاشم يده على الأخرى وقال هذه لعلى وهذه لى وقد بايعت عليا وأنشده:

أبايع غير محكترث عليا ولا أخشى أميراً أشعريا أبايعه وأعلم أن سَأْرْضِي بذاك الله حقها والنبيا وحضر مع على رضى الله عنه الجل وصِفِّين واستشهد بها وأعطاه على الراية يوم صِفين فرحف بها وهو بقول ،

أعور يبغى أهـــله محـــلا قد عالج الحياة حتى مــــلاً لابد أن يَفُلاً أو مُيفَلا

فقال معاوية لعمرو بن العاص ياعمرو هذا المرقال والله إن زحف بالراية زحفا إنه ليوم أهل الشام الأطول ولكنى أرى ابن السوداء إلى جنبه يعنى عماراً وفيه عجلة في الحرب فأرجو أن تقدمه إلى الهلكة وجعل عمار يقول لهاشم تقدم يا أبا اليقظان أنا أعلم منك بالحرب دعنى أزحف بالراية زحفا فلما أضجره وتقدم أرسل معاوية خيلا فتخطفوا عمارا فكان يسمّى أهل الشام قتل عمار فتح الفتوح وقاتل بعده هاشم قتالا شديداً حتى صرع، وضر به رجلمن أهل الشام على رجله فقطعها فضر به هاشم بها فصرعه وجعل يقاتل من دنا منه وهو بارك ويقول (الفحل يحمى شوله معقولا) حتى قتل ورثاه أبو الطفيل عامر بن واثلة بقوله:

يا هاشم الخير جزيت الجنه قاتلت في الله عدو السنّة السنّة أفلح بما فزت به من مِنّة

وكانت إحدى عينيه ذهبت في جهاد الروم فلذلك ذكرها في شعره .

#### الأنصار

وهم بنو الخُزرج و بنو الأوس ، والخزرج والأوسُ أخوان وأمهما قيلة واشتهر أبناؤهم ببنى قيلة وأبوها حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو مزَّ يقِيا بن عامر الملقب

جماء السماء ابن حارثة بن أمرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد ويقال مبالسين بن الغوث فنسبهم يرجع إلى الأزد من قحطان قال حسان بن ثابت: إما سألت فإنا معشر أنجُب الأزدُ نسبتُنا والمساء فسَّانُ

خرج جدُّهم عمرو بن عامر من اليمن عندما رأى الْجُرَدَ يحفر في سدٍّ مأرب الذى كان يحبس عليهم الماء فيصرِّ فونه حيث شاءوا من أرضهم فعلم أن لابقاء ﴿ للسدِّ على ذلك فمزم على الانتقال عن البمن فكاد قومه فأمر أصغر بنيه إذا أغلظ عليه ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه ففمل ابنه ما أمره به فقال عمرو لا أقيم ببلد الطم وجهى فيه أصغر ولدى ، وعرض أمواله فقال أشراف اليمين اغتنموا غضبة عمرو بن عامر فاشتروا منه أمواله وانتقل فى ولده وولدولده فقالت الأزد لانتخلف عن عمرو بن عامر فباعوا أموالهم وخرجوا معه فخرب السدُّ بعدهم وأنفجر سيله على أهل تلك البلاد فغرق أكثرهم فلما وصلوا الحجاز تفرقوا فنزلت خَزَاعة مَرَّ الظهر انالمعروف الآن بوادى فاطمة قرب مكة ونزات الأوسوالخزرج المدينة ، وذَهُب آلُ جَفَنةً بن عمرو بن عامر إلى الشام فسكنوها وصارت لهم دولة عناك، و يقال في الفحطانيين عموماً حميرُ أقيالُها وملوكها ، وكِنْدَة ريحانتها ومَذْ حِيج عددها ولسانها يعنى الىمن كلها ، ولما نزل الأوس والخزرج المدينة وجدوا يهود قينقاع والنَّضير وقُر يظة متوطنين بها قبلَهم فنزلوا معهم وحالفوهم فكانت «السيطرة في بدء الأمر لليهود عليهم ثم رجعت الغلبة للأنصار على اليهود فغلبوهم على أكثر مزارع المدينة وكثروا بها .

وكان تُبِّع اليمانى لما غزا فارس والترك فى الجاهلية مرَّ على المدينة فترك ابنه عند الخزرج فلما ذهب قتلوه فلما رجع من غزوه وسمع بفعلهم نزل عليهم وحاربهم فكانوا يحاربونه بالنهار ويقرُونه بالليل فيعجبه ذلك منهم ويقول والله إن قومنا لكرام فبيها هو يقاتلهم يوما إذ جاءه حَبران من علماء اليهود

فنهياه عن قتالهم وقالا لا تفعل أيها الملك فإنك إن أبيت إلاما تريد حيل بينك و بينها ولم نأمن عليك عاجل العقو به فقال لهما ولم ذلك فقالا إنها مهاجر نبي يخرج من الحرم من قريش تركمون داره وقر اردفانتهي عن ذلك وانصرف عن المدينة إلى بلاده بعد أن تهود .

وكان بدء إسلامهم في السنة الحادية عشرة من البعثة قدم منهم سنة نفر حُجاجٍ من الخزرج فدعاهم صلى الله عليه وسلم فيمن دعا من القبائل فأجابوا حالاً وواعدوه العام المقبل وقالوا له يارسول الله إنا تركنا قومنا علىعداوة وإنْ يجمعهم الله عليك فلا أحد أعز منك ، ثم جاءه في السنة الثانيةَ عشرةَ اثنا عشر رجلا اثنان من الأوس وعشرة من الخزرج فبايموه على السمع والطاعة بلاقتال وأرسل النبي معهم مُصعَب بن عُمير وعبد الله بن أم مكتوم يعلِّمانهم ويصلِّيان بهم، ثم جاءه في السنة الثـــالثة عشرةَ ثلاثة وسبعون رجلا وواعدوه الليلة الثانية من ليالى مِنَّى ليلا لئلا يشعر بهم مشركوهم ، ثم لما جاء الليل خرجوا لميعاد رسول الله يتسلَّاون حتى اجتمعوا عند الشُّعب وراء العقبة الـكبرى فجاءهم النبي ومعه عمه العباس بن عبد المطلب . وكان إذا ذاك على. دين قريش ولحكن حضر أمرَ ابن أخيه ليتوثق له فتحكم وقال ياممشر الخزرج إن محمداً منّا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل. رأينا فيه فهو في عِزٌّ ومنَّمة من قومه في بلده وإنه قد أبي إلا الانحيّاز إليكم واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن أراده فأنتم وما تحمَّلتم من ذلك ، و إن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عزٍّ ومنَّمة من قومه و بلده فقالوا له قد سمعنا ما قلت يا أبا الفضل فتكلم يا رسول الله فخُذُ لنفسك وربِّك ما أحبيت فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب

عَلَى الْإِسلام ثُم قال أَبَايِمُ كَم عَلَى أَن تَمَنَّمُونَى ثَمَّا تَمْنِعُونَ مِنْهُ نَسَاءَكُمُ وأَبْنَاءُكُم فأَخْذُ البراء بن ممرور بيده وقال نعم والذى بمثك بالحق لنمنمنك مما نمنع منه أزُرَنا فبايعنا يارسول الله فنحن والله أهل الحرب وأهل الخلقة ورثناها كابراً عن كابر فقال النبي أخرجوا إليَّ منكم اثنى عشر نقيبًا ليكونوا كفلاء على قومهم ففعلوا فقال النبى صلى الله عليه وسلم للنقباء أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين العيسى ابن مريم وأنا كفيل على قومى يعنى المسلمين من المهاجرين وفقالوا نعم قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصارى يا معشر الخزرج هل تدرون علامَ تبايمونه قالوا نعمقال إنكم تبايمونه على حرب الأحمر ، والأسود من الناس وَفَإِنْ كَنْتُمْ تُرُونَ أَنْكُمْ إِذَا نُهِ كُتَ أَمُوالَكُمْ مَصْيَبَةً وَأَشْرَافَكُمْ قَتْلًا أَسْلَمْمُوه فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزى الدنيا والآخرة وإن كنتم ترون أنكم وافون له بمادعو تموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو والله خيرالدنيا ﴿ وَالْآخَرَةُ فَمَالُوا : فَإِنَا نَأْخَذُهُ عَلَى مَصْيَبَةُ الْأَمُوالَ وَقَتَلَ الْأَشْرَافَ فَمَا لَمَا بذلك ويارسول الله. إن نحن وفّينا قال الجنةُ قالوا أبسط يدَك فبسط يده فبايَعوه، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرفَضُّوا إلى رحالكم فقال له العباس ابن عُبادة ابن نضلة والذى بمثك بالحق إن شئت لنَميلن على أهل منى غدا بأسيافنا ﴿ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمْ نَوْمَرَ بَذَلَكُ وَلَـكُن أَرْجِعُوا إِلَى رَحَالُكُمْ .

وهذا غاية منهم رضى الله عنهم في النجدة وكال الإيمان فإن مَن بمنى حجيج كثير من جميع قبائل العرب يريدون أن يقاتلوهم بهذا العدد القليل.

وقد وفوا رضى الله عنهم فخاضوا معه غمار الحرب وركبوا إليها كل ذلول موسعب ، وأزاحوا عن سبيل هذا الدين كل عقبة وكرب فسماهم الله بالأنصار وأثنى عليهم بمحبتهم من هاجر إليهم وبعدم حسده على ما أوتى و بالايثار وجزاهم الله حزاء الأبرار وأسكنهم الفردوس الأعلى دار القرار .

قال ابن عباس رضى الله عنهما ما استلت السيوف ولا زحفت الزحوف ولا أقيمت الصفوف حتى أسلم أبناقيلة يعنى الأوس والخزرج.

ولما اجتمعت الأحزاب من قبائل العرب وحاصروا المدينة مع قريش فى غزوة الخندق أشفق النبى صلى الله عليه وسلم على المسلمين فرأى أن يخفف عنهم بعض هذا الجيش فأرسل إلى عيينة بن حصن الفزارى والحارث بن عوف المرى وهما قائدا غطفان فأعطاها ثلث تمار المدينة على أن يرجما بقومهما عنه وعن أصحابه فجرى بينه وبينهما الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولاعزيمة الصلح إلاالمراوضة في ذلك فلما أراد أن يفعل بعث إلى سعدين معاذ سيد الأوس. وسعد بن عبادة سيد الخزرج فذكر ذلك لما واستشارهما فقالا له يا رسول الله أمراً تحبه فنصنعه أم شيئًا أمرك الله به لابدُّ لنا من العمل به أم شيئًا تصنعه لنا قال بل شيء أصنعه لكم والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وتألبوا عليكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر مَّا فقال له سعد بن معاذ يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء. القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها عمرة واحدة إلا قِرَى أو بيماً أُفين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزُّ نا بك و به نعطيهم أموالنا والله مالنا بهذا من حاجة لا نعطيهم إلا السيف. حتى يحكم الله بينناو بينهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت وذاك فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الـكتابة ثم قال ليجهدوا علينا .

ولما سار صلى الله عليه وسلم إلى قافلة قريش ووصل قرب بدر فبلفه أن قريشا خرجوا في جيش لمنع قافلتهم استشار أصحابه لأنه ما خرج بهم إلا للعير ولم يكونوا على استعداد فأجابه عمر والمقداد من المهاجرين كما تقدم في ترجمة المقداد في كرر الاستشارة بريد جواب الأنصار لأنهم أكثر ذلك الجيش ولأنهم المقداد في كرر الاستشارة بريد جواب الأنصار لأنهم أكثر ذلك الجيش ولأنهم

بايموه على أن يمنعوه بما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم فى ديارهم وقالوا له قد برئت ذمتنا منك يارسول الله حتى تصل ديارنا نخاف ألا يقاتلوا ممه خارج المدينة فقال له سمد بن معاذ والله كأنك تريدنا يا رسول الله فقال أجّل قال فقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض بنا يا رسول الله لما أردت فنحن معك والذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر نخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بناعدونه غدا إنا لصُرُر فى الحرب صُدُق فى اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله فسر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقول سعد ونشطه ، بنا على بركة الله فسر رسول الله قد وعدنى إحدى الطائفتين والله لكأنى الآن أنظر إلى مصارع القوم .

و بالجلة فإن مزايا الأنصار لا تستقصَى ، ولو كلِّف القلم بِعدٌّ فضائلهم لتعب في الإحصا ، رضي الله عنهم أجمعين .

#### عبادة رضي الله عنه

هو ابن الصامت الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء ليلة العقبة والشجعان المعدودين بألف فارس حضر بدراً والمشاهد كام الله عمراً الله عليه وسلم وشهد فتح مصر مع عمرو بن العاص وقد تقدم أن عمراً استمد عمر بن الخطاب فأمدًه بصاحب الترجمة وخارجة بن حُذافة القرشي المتقدم وقال له قد أمددتك بألني فارس .

سكن فلسطين من أرض الشام وتولى قضاءها وكان أحد الصحابة المعلّمين هناك وجرت له قصص مع معاوية في الأمن بالمعروف تدل على قوته في دين الله وكان يزيد بن أبي سفيان كتب إلى أمير المؤمنين عمر ، قد احتاج أهل الشام

إلى من يعلِّمهم القرآن ويفقِّمهم فأرسل الفاروق عُبادة هذا ومعاذَ بن جبل وأبا الدرداء رضى الله عنهم .

ومن مناقبه ما ذكره ابن اسحاق في المفازى قال لمها حارب بنو قينقاع بسبب ما أمرَهم عبد الله بن أبي وكانوا حلفاءه مشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له من الحِلف مثل الذي لعبد الله ابن أبي فلمهم وتربرا إلى الله ورسوله من حِلفهم فنزلت ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى ﴾ الآية وتوفى رضى الله عنه سنة أربع وثلاثين .

### أبو دجانة رضي الله عنه

هو سماك بن خَرَ شَهَ (۱) الأنصارى الخزرجي أحد الشجمان المشهورين قال الشنقيطي في نظم أنساب العرب.

أبو دُجانة الشجاعُ المهتخَبُ من قيلة أحد فرسان العرب شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله عليه وسلم يوم أحد من يأخذ هذا السيف بحقه فقام إليه رجال من الصحابة منهم الزبير فأمسكه عنهم حتى قام إليه أبو دجانة فقال وما حقّه بارسول الله ؟ قال أن تضرب به العدوَّ حتى ينحَني قال أنا آخذه يارسول الله بحقه فأعطاه إياه فاعتصب بمصابة حراء وكان إذا لبسها قالت الأنصار قد لبس أبو دجانة عمامة الموت فجمل يتبختر بين الصفين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يُبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن قال الزبير بن الموام عليه وسلم إنها لمشية يُبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن قال الزبير بن الموام

<sup>(</sup>١) فى القاموس وفى تاج العروس «سماك بن أوس بن خرشة » .

وجدت فى نفسى حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعنيه واعطاه أبا دجانة وقلت أنا ابن عمته وقريبه وسألته إياه قبله فتركنى وأعطاه له والله لأنظرُن ما يصنع فانتَبعته فأخرج عصابة له حراء فعصب بها رأسه وخرج وهو يقول:

أنا الذى عاهدنى خليلى ونحن بالسفح لدى النخيل أن الذي الله والرسول أن لأأفوم الدهر في السكريُّيول أضربُ بسيف الله والرسول

والكيول آخر الصفوف فلما اقتتل الناس وحميت الحرب قاتل قتالا شديدًا حتى أمن في الناس فجمل لا يلقي أحداً إلا قتله وكان في المشركين رجل الا يدع الما جريحا إلا ذَفَفَ عليه فجمل كل واحد منهما يدنو من صاحبه وفدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا فاختلفا ضربتين فضرب المشرك أبا دجانة فاتقّاه بدَرقَته فمضت بسيفه وضربه أبو دجانة فقتله ثم رأيته قد حمل السيف على رأس هندٍ بنت عُتبة أمرأة أبي سفيان ظانا أنها رجل لأنها كانت تضرب المسلمين بعمود في يدها فولولت فعدَل عنها قال الزبير فقلت له لِمَ لم تضربها فقال أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضربَ به رأس امرأة (١) واستشهد يوم البمامة بعد أن أبلي بلاءً عظيما ، وكان بنو حنيفة لمـــا انهزموا دخلوا حديقة لهم تعرف بحديقة الموت وقفلوا باب السور فلم يجد الصحابة منفذاً اللدخول علبهم فقال لهم أبو دجانة أصعدوني على السور حتى أفتح الم فألقى نفسه ودخل السور وقاتلهم وحده حتى وصل الباب وفتحه فدخل الصحابة فوجدوه مقتولاً وحوله جماعة من بني حنيفة مقتولين وهو الذي شارك وحشِيا فى قتل مسيلمة الكذاب فى قول .

<sup>(</sup>١) في مغازى الواقدى أن المرأة هي عمرة بنت الحارث .

#### البراء رضي الله عنه

هو ابن مالك بن النضر أخو أنس بن مالك خادم النبيّ صلى الله عليه وسلم من أبيه الشجاعُ الباسل والغضنفر الصائل شهد المشاهد كامها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا بدرا ، وكان رضى الله عنه إذا اشتبركت الحرب تأخذه نُفضَةُ شديدة فيبرك عليه رجال حتى يسكن ثم يةوم فيبول دماً ويَهجِم على العدوِّ مثل الأسد فيحصد كل من دهمه .

ولاً خالد بن الوليد يوم البيامة على الخيل ثم عزله وجعله على الرجّالة وولى على الخيل أسامة بن زيد فلم يفن غَناءه فلما اشتد البأس وانهزم الأعراب بالصحابة ناداه خالد أن اركب في النحيل يا براء فقال له أبن الخيل الآن وقد عزلتني وتشتت الناس فقال خالد أركب ليس هذا بوقت عقاب فركب وطلع على رَبُوة ونادى يا خيل الله ويا كلمهاجرين والأنصار إلى أنا البراء بن مالك فأبت إليه الخيل من كل ناحية قائلين لبيك لبيك فحمل مهم على بني حنيفة فأبت إليه الخيل من كل ناحية قائلين لبيك اليوم ودخل حديقة الموت على مسيلمة ويقال هو الذي قتله وجرح في ذلك اليوم جراحات عظيمة فجلسوا يداوونه شهراً.

وحضر فتوح فارس و كان له بها اليد البيضاء واستشهد بحصن « تستر » . روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال (رب أشعث أغبر لا بؤ به له لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك ) فلما كان يوم تستر انكشف المسلمون فقالوا يا براء أقسم على ربك فقال اقسم عليك يا رب لمسا منحتنا أكتافهم وألحقتنى بنبيك وقتل في هذا اليوم مائة مبارزة ثم حمل فحمل الناس معه فقتل مروز بان الز أرة من عظاء الفرس وأخذ سلبه فانهزم الفرس واستشهد هو رضى الله عنه وذلك في خلافة عمر .

### بعض الشجعان من سائر قهائل العرب القَمقاع بن عرو التميمي

أخو عاصم كان من الشجعان المشهورين والفرسان المعدودين ، كان أبو بكر رضى الله عنه يقول لصوت القعقاع في الجيش خير من ألف رجل وله في قتال الفرس بالقادسية وغيرها بلاء عظيم ومن شعره :

ولقد شهدت البرق برق تهامة يهدى المثاقب راكباً لتعار<sup>(1)</sup>
في جند سيف الله سيف محمد والسابقين لِسنَّة الأحرار
في جند سيف الله سيف محمد أي فارس أفرس في حرب القادسية فكتب
إليه سعد إلى لم أر مثل القعقاع بن عمرو حمل في يوم ثلاثين حملة في كل حملة يقتل بطلا .

قال ابن عساكر يقال أن له صحبة كان أحد فرسان المسلمين وشعرائهم شهد فتح دِمَشق وأكثر فتوح العراق وله فى ذلك أشعار مشهورة وحيما الجتمعت الفرس على حرب العرب بالقادسية وحشد لهم عمر قبائل العرب أرسل إلى خالد بن الوليد أن أرسل جمعا من جيشك إلى العراق وأمِّر عليهم هاشم بن عتبة وقد تقدم فى ترجمته وأن القعقاع كان على مقدمته ، وكان المسلمون فى اليوم الأول من أيام القادسية تعبوا تعباً شديداً من جهة الفيكة التى كانت مع فارس لِنُفور خيل المسلمين منها فلما جاء القعقاع فى اليوم الثانى من أيام القادسية قال له سعد دبر لفا حيلة فألبس الجمال جِلالا وأرسلها على خَيْل أيام القادسية قال له سعد دبر لفا حيلة فألبس الجمال جِلالا وأرسلها على خَيْل الفرس فنفرت منها فلما بالى بعض ثم حملت الفيكة على المسلمين

<sup>(</sup>١) تعار : جبل ببلاد قيس .

فَاذَتُهُم وَكَانَ فَيْلُ أَبِيضٍ وآخَرُ أُجِربِ قائدين لتلك الفِيلَة كلما تُقدِم بإقدامهم وتتأخر بتأخرها فقال سعد رضى الله عنه للقمقاع وحمال بن مالك الأسدى حبرًا حيلة في هذين الفيلين فقال القمقاع أنا وأخى عاصم نكفيك الفيل الأبيض وحمال بن مالك وأخوه يكفيانك الفيل الأجرب فتقدم القمقاع وأخوه إلى الأبيض فطعنه عاصم بالرمح في عينه وضر به القمقاع بالسيف على خُرطومه فقطعه وفعل حمال بن مالك وأخوه في الأجرب مثل ذلك فعوى الفيلان وألقيا ما على ظهرهما من الرجال والصناديق فطحناهم وأدبرا هاربين نحو النهر ودماؤهما تسيل فلما رأت سائر الفيلة ذلك فعلت مثل فِعلهما وتبعتهُما فتنفست الشَّدة عن المسلمين بسبب فِعل القَمقاع رضى الله عنه وخلصوا إلى عدوهم الشَّدة عن المسلمين بسبب فِعل القَمقاع رضى الله عنه وخلصوا إلى عدوهم

رَدْعُون قَعقاعاً لَكُل كريهة فيجيب قَعقاع دعاء الهاتف واستمد خالد أبا بكر لما حاصر الحِيرة فأمد بالقعقاع وقال لا يهزم جيش فيه مثله وهو الذي غِنم في فتح المدائن أدراع كسرى وكان فيها درع الهرقل ودرع الحاقان ودرع للنعان بن المناف أدر وسيفه وسيف كسرى فأرسلها إلى سعد .

### قیس بن مکشوح

هو قيس ابن هبيرة الملقب مكشوح المرادى أبو شداد من بَجِيلة (١) و نسب إلى مُراد لأنه حالفهم ، أسلم فى حياة النبى وشارك فى قتل الأسود العنسى الذى ادّعى النبوة ، ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام وهاجر وحضر اليرموك بالشام وكان

<sup>(</sup>١) حى باليمن من معد والنسبة بجلي محركة اه.

يومَه على شَطْر الخيل ، وخالد بن الوليد على الشطر الثانى وله في فتوح العراق. آثار شهبرة فى القادسية ، وفى فتح نهاوند ، وغيرها وكان فارسا شجاعا شاعراً وهو ابن أخت عمرو بن معد يكرب وكانا ميّباعدين وقد تقدم لنا ذكره. فى ترجمة عمرو وهو القائل لعمرو .

فلو لافيتنى للَقِيتَ قِرْنا وودَّعتَ الأحبةَ بالسلامِ وهو المراد بقول عمرو:

أريد حياته ويريدُ قتـــلى عَذيرَكُ من خايلك مِنْ مُرادِ

قال أبو عمر قتل بصِفِّين مع على بن أبى طالب رضى الله عنه ، وكان سبب قتله أن بَحِيلة قالوا له يا أبا شداد خذ رَايَدَنَا اليوم فقال غيرى خير لهم فقالوا ما ريد غيرك قال فو الله إن أخذتها لا أنتهى بكم دون صاحب التُرس المذهّب ، وكان مع رجل على رأس معاوية فأخذ الراية وحل حتى وصل إلى صاحب الترس فاعترضه رومى لمعاوية فضرب رجله فقطعها وأشرعت إليه رماح أصحاب معاوية فضرع ، وأمّره سعد بن أبى وقاص فى فتوح العراق على سمريّة ، وكان فيها عرو بن معد يكرب فغضب عرو من ذلك .

#### المثنى بن حارثة الشيباني

هو الشجاع المذكور والفضففر المشهور سيد بنى بكر بن وائل وفارسهم كان فى أول الإسلام يغير على سواد العراق و 'ينْكِى فارسَ فى خلافة أبى بكر فبلغ أبا بكر خبره فقال من هذا الذى تأتينا وقائعة قبل معرفة نسبه فقال له عرمثلُ هذا لا يُجهل هذا المثنى بن حارثة سيد بنى بكر بن وائل ، ثم قدم على أبى بكر بعد أن دان له أكثر سواد العراق بدون إمارة فقال ياخليفة رسول الله ابعثنى على قومى فإن فيهم إسلاما أقاتل بهم أهل فارس وأقتل أهل ناحيتى.

عَفَامُّوهُ أَبُو بَكُرُ فَقَدَمُ العراقُ فقاتل وأغار عَلَى أَهِلُ السوادُ وفارس ، و بعث أخاه مسموداً إلى أبي بكر يسأله المدّد فأمدَّه بخالد بن الوليد فيكان ذلك ابتداء فتوح العراق ، وكان شهما شجاعاً ميمون النقيبة حسن الرأي أبلي في حروب المراف بلاءًا لم يبله أحد ومات قبل وقعة القادسية من جراحات أصابته يوم الجسر وذلك أن فارس جمعوا جمعا عظما وأرادوا غزو المسلمين فَ كُتُبِ الْمُثَنَّى إلى عمر يخبره بذلك فاستنفر عمرُ الناس فخرجوا للجهاد وأمَّر عليهم أبا عبيد الثقني فلما جاء المراق واني وصول جيوش الفرس فيروا المسلمين في الجواز إليهم أو المسكث بمكانهم فاختار أبو عبيد الجواز إلى الفرس فنهاه المثنى وقال دَعْمِم هم الذين يجوزون إلينا فهو أحسن لنا وأمكن للقيال وأوسع المجال لأن خيلنا لم تعمد الفيلة وأخاف أن تينفر منها وكذلك أشار عليه جمع من الصحابة فلم يسمع كالأمهم وجاز إلى فارس فالتقي الجيشان وافتتلوا فنفرت الخيلُ من الفِيَلة ودهمتهم فقُيل أبو عبيد واستشهد من المسلمين ﴿ أَرْبِعَةً آلَافَ وَازْدُحُمُ الْمُهْرَمُونَ عَلَى النَّهُرَ حَتَّى غَرِّقَ بِعَضْهُمْ فَوَقْفَ المثنَّى خَلَفَهُم وناداهم أن أعبروا على رسْلِكُم ولا تزدحوا فإبى ردُّ لُكُم وحاتَى عنهم حتى ردَّ الفرس إلى موافقهم بعد أن جرح جراحات عظيمة فبقي مريضا منها حتى توفى رضى الله عنه قبل وصول سعد بن أبي وقاص إلى العراق فلما وصل سعد تزوج أمرأة المثنى وولَّى أخاه المعنَّى بن حارثة مكانه .

#### طليحة بن خويلد

هو الشجاع المشهور وفد على النبى صلى الله عليه وسلم هو وجماعة من قومه فقال له أتيناك نقدر ع الليل البهيم في سنة شهباء ولم تنبعث إلينا بعثا فنزل فيهم ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكُ أَنَ أَسَلَمُوا ﴾ الآية ، ثم ارتذ كيحة قبيل وفاة النبى وأدّ عى النبوة وكان كاهنا في الجاهلية فصار يسجع لقومه الأسجاع فتبدوه هم

وقبيتن من غضه ف فرسل له أبو بكر خالد بن الوليد في جيش من المسلمين وأرسل خلد أممه طليهــةً عُـكاشة بن محصن الصحابي المشهور وثابت ابن أقرم حليف الأنصار فوقعا على جيش لطليحة وهو معهم فاقتتلا معهم فاستشهدا فقال في ذلك طليحة مفتخراً بقتِله عكاشة وثابتا.

فما ظنكم بالقوم إذ تقتلونهم أليسوا وإن لم يسلموا برجال نصبت لهم صدر الحبالة إنها

فإن تك أذواد أصِنَ ونسوة فلن يذهبوا فِرْغًا بقتل حبال(١) مُعوَّدة قيمل المكمَّاة مَزَّال فيوما تراها في الجِلال مصونةً ويوما تراها غيرَ ذات جلال (٢) عشية غادرت ابنَ أقرم ثاويا وعكاشة الغُنْمِيُّ عندَ مجال

فلقيهم خالد فهزمهم وهرب طليحة إلى الشام ثم ثاب وأسلم في خلافة عمر وقدم نُحرِما بالحج فرآه عمر فقال له إنى لاأحبك بمد قتلك الرجلين الصالحين عكاشة وثابتا فقال طليحة ها رجلان أكرمهما الله بيدى ولم يهني يأيديهما وحسن إسلامه وحضر القادسية وفتوح المراق مع المسلمين وذكر له أصحاب المغازي فيها مواقف عظيمة ، وقد كتب عمر إلى سعد بن أبي وقاص أنظر عمرو بن معد يكرب وطليحة فاستعن بهما في حربك وشاورها فإن كل صاحب صنعة أعلم بصنعته.

وقال جابر بن عبدالله لقد التهمناً ثلاثةً نفر فما رأينا كما هجمنا عليه من أمانتهم وزهدهم طليحة وعمرو بن معد يكرب وقيس بن مكشوح ، وأرسل سعد هؤلاء الثلاثة في حرب القادسية يستيكشفون له العدو فساروا

<sup>(</sup>١) فرغًا: فارغين ، حبال : هو ابن أخيه عرض عليه الإسلام وهو شاب فأبي وقال « اقتلوني ولا تروني عدكم فإنه لا حاجة لي فيه » فقتلوه .

<sup>(</sup>٢) في رواية الواقدى ( ويوما تراها تحت ظل عوالي ) .

يوما وليلة ولم يروا شيدًا فرجع عمرو بن معد يكرب وقيس وقالا لطليحة أرجم فأبى ومضى لحاله بقية يومه فلها جاء الليل وقع على جيش الفرس فانتظر حتى طلع القمر ، ثم دخل جيشهم فنظر إلى خيمة عظيمة فى طرف الجيش لأحد عظائهم فهجم على الخيمة وقتل صاحبها وأخذ فرسه فقاده ورجع فلحقه ابن عم المقتول وكان بطلا يطلب الثأر فكر عليه طليحة فقتله أيضا وأخذ فرسه فلحقه فارس ثالث فحمل عليه طليحة فصر عه وأخذه أسيراً وقيده وقدم به مع الفرسين على جيش المسلمين بعد أن ظنوا به السوء لما رأوه لم يرجع مع عمرو وقيس وقالوا رجع طليحة إلى المحفر فقال له سعد ماهذا قال لا تسألني واسأل هذا والوسير فسألوا الفارسي فقال يامعشر العرب مارأيت بطلا أشجع من هذا هم على جيش كسرى وحده وقتل شجاع فارس وأخذ فرسه فلحقه ابن عم المقتول على جيش كسرى وحده وقتل شجاع فارس وأخذ فرسه فلحقه ابن عم المقتول وهو ليس بدون الأول فى الشجاعة فتتله أيضا ولحقته أنا وأنا أظن نفسى مثلهما فأسرتى فا رأيت مثل هذا فشكره سعد واستشهد بنهاوند رضى الله عنه .

# بعض الشجعان من أو لاد الصحابة و التا بعين عبدالله بن الزبير بن العوام

أبو خُبيب القرشي الأسدى أمه أسماء بنت أبي بكر ولد عام الهجرة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم مرة فاعطاه الدم وقال له أهرقه حيث لايراك أحد فلما خرج من البيت شربه فلما رجع قال النبي صلى الله عليه وسلم ماصنعت بالدم قال جعلقه في أخنى مكان علمت أنه يخنى عن الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك شربته قال نعم علمت أنه يخنى عن الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك شربته قال نعم قال ( و يل للناس منك وو يل لك من الناس لا تمسك النار إلا تحلة القسم ) أخرجه أبو يعلى في مسنده والبيهتى في الدلائل قال أبو عاصم فكانوا يرون أن القوة التي كانت به من ذلك الدم .

كأن رضى الله عنه أحد الشجعان المعدودين وأحد الفاتحين حضر وقعة اليرموك مع أبيه الزبير وحضر فتح أفريقية مع عبدالله بن أبي سَرْح أميراً على الجيش ففتحوا طرابلس وتقدموا نحو تونس فحشد لهم جرجير ملك أفريقيا جماً عظماً وصمد لهم في مائة ألف ، وكان المسلمون في عدد قليل فاستشار ابنُ أبي سرح عبد الله بن الزبير فأشار عليه بأن ينتخب عدداً من الشجمان ويتركهم ناحية ويقاتل العدو بباقي الجيش حتى إذا أشتد القتال وأختلطت الأبطال حمل أولئك الشجمان الجالسون على جيش جرجير من ورائه حتى يخالطوا فسطاطه فأرجو من الله النصر فقبل ابن أبي سرح مشورته وقال له كن أنت الأمير على أولئك المنتخبين فقال نعم فلما أشتد القتال حمل ابن الزبير بأصحابه حتى وصل فسطاط الملك جرجير فقتله وأخذ ابنته سبية وقتل أكثر جيشه وفرَّ الباقون فـكتب ابن أبي سرح بالفتح والبشارة إلى عثمان وأرسل ابن الزيير بشيراً بذلك ، وقاتل عن عثمان لما حُوصر وحضر وقعة الجل مع عائشة وكان البشير الذي بشرها بأنه لم يمت عشرة آلاف ثم اعتزل حروب على ومعاوية فلما بويع معاوية بالخلافة سنة أربعين بايعه ابن الزبير فلما أراد أن يبايع لابنه يزيد أمتنع من ذلك ابن الزبير فلما مات معاوية لحق بمكة وتموَّذ بالحرم فأرسل يزيد جيشا للحجاز من أهل الشام فكانت وقعة الحرَّة على أهل المدينة وفتك فيها أهل الشام فتكا ذريما ، ثم ذهبوا إلى ابن الزبير بمكة فحاصروه بها مدة ورموا الـكعبة بالمنجنيق ، ثم جاهم الخبر بوفاة يزيد أبن مُعَاوِيةٌ فَصَالِحُوا ابن الزبير وذهبوا إلى بلادهم بعد أن راودوه على الذهاب معهم ليبايهوه بالخلافة فأبى عليهم وبايُّعه جميع الأمصار بالخلافة بعد .وت يزيد إلا أهل الأردن فإنهم بايعوا مروان بن الحكم ، ثم غلب مروان على بقية الشام ثم على مصرو بقي تحت أمر ابن الزبير الحجاز واليمن والدراق ثم مات مروان وتولى ولده عبد الملك فغلب على العراق وقيل مصعّب بن ألز بير ثم جَهنّ ( ٥ \_ نزمة الفتيال )

الحجاج في جيش إلى ابن الزبير فحاصروه بمكة ونصبوا المجانيق على أبى تُبيس وقعيقعان برمون بها أهل مكة فقاتل الشاميين قتالا شديداً حتى تفرق عنه أصحابه وأخذوا الأمان فبقى وحيدا مدة ودخل للسجد وجلس يصلى يوما فرمى أهل الشام الكعبة بالمنجنيق وهم يقولون:

خطارة مثل الفَنِيقِ المُزْبد يرى بها عُوَّاذَ أهل المسجد

فلما رأى ذلك ابن الزبير خرج إليهم بسيفه وقاتلهم قتالا شديداً حتى جفاوا من قدّامه مثل النمام ففاداه الحجاج ويلك يا أبن الزبير أقبل الأمان وأدخل في طاعة أمير المؤمنين يعنى عبد الملك فرجع ودخل على أمه أسماء بنت أبي بكر وكانت إذ ذاك عمياء عرها مائة سنة فقال لها ما تأمريني به فإن القوم قد أعطوني الأمان قالت أرى أن تموت كريما ولا تقبع فاسقا لئيما وأن يكون آخر نهارك أكرم من أوله ، قال أخشى أن يمثلوا بي بعد الموت قالت يكون آخر نهارك أكرم من أوله ، قال أخشى أن يمثلوا بي بعد الموت قالت يكون آخر نهارك أكرم من أوله ، قال أخشى أن يمثلوا بي بعد الموت قالت أن السكبش إذا ذبح لا يضره السلخ فقبل رأسها وودعها وضمته إلى نفسها أن السكبش إذا ذبح لا يضره السلخ فقبل رأسها وودعها وضمته إلى نفسها عرب عندها فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن الموت قد تفشاكم سحابه وأحدق بكم ربابه واجتمع بعد تفرق وأرجحن الملايا علم المنايا فاجعلوا السيوف لها غرضا واستعينوا علبها بالصبر ثم أقتحم يقاتل وهو يقول:

قد سن أصحابك ضرب الأعناق وقامت الحرب لها على مدق وحمل بقاتل وحده حتى أخرجهم من المسجد وخاض في وسطهم إلى أن بلغ الحجون وكلا اجتمعوا عليه فرقهم وذادهم حتى أنحن بالجراحات وجاءه حجر من المنجنيق فأصابه في جبهته فسقط فبادر إليه أهل الشام فقطعوا راسه في كان حين يحمل عليهم فيهزمهم يقول ياله فتحا لوكان معى رجال أوكان أخى

مصعب حيًّا وكانت وفاته سنة ثلاث وسبعين من الهجرة و بويع بالخلافة سنة أربع وستين ، وكان الإمام مالك رضى الله عنه يقول ابن الزبير أحق بالخلافة من مروان وابنه والعلماء قاطبة على أنهما باغيان على ابن الزبير .

### عبد الله بن خازم

السلمى أبو صالح أحد الشجعان المشهورين والفرسان المعدودين وأحد أغربة العرب السود وهم عنترة وسُليك المقانب في الجاهلية وخُفاف بن فُدْ بَهَ وعبد الله بن خازم في الإسلام ولقبوا بالأغربة لسواد ألوانهم لأن أمهاتهم جوار حبشيات وخُفاف بن ندبة من بني سليم أيضاً ومن الشجعان المشهورين أيضا وهو المعنى بقول العباس بن مرداس .

### أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع

حضر عبد الله بن خازم فتح خراسان وسجستان وحضر وقعة قارن بهادغيس فاشتد القتال فقاتل قتالا شديدا وحاى عن الناس فولاه ابن عامر على خراسان ، وكان ابن عامر أميراً على العراق والمشرق كله من قبل معاوية وكان يوماً عند عبيد الله بن زياد إذ دخل جراد أبيض فتعجب منه عبد الله وقال لابن خازم هل رأيت يا أبا صالح أعجب من هذا ونظر إليه فإذا ابن خازم قد تضاءل وأصفر لونه وفزع فقال ابن زياد أبو صالح يعصى الرحن ويتهاون بالسلطان ويقبض على الثعبان ويمشى إلى الليث يلقى الرماح بنحره وقد اعتراه من جراد ماترون أشهد أن الله على كل شيء قدير ومكث عشر سنين أميراً على خراسان لابن الزبير ولم يبايع مروان ولا ابنه ولما بلغه مسير مصعب على خراسان لابن الزبير ولم يبايع مروان ولا ابنه ولما بلغه مسير مصعب أبن الزبير القرشي فقيل له إنه

أمير على فارس ، قال أمعه المهاب قالوا إنه مشغول بحرب الخوارج ، قال أمعه عبّاد أبن الحصين قالوا إنه أمير على البصرة قال وأنا بخراسان وأنشد :

خذینی فجرینی جهارا وأبشری بلحم أمریء لم یشهد الیوم ناصره

يعنى بذلك مصمباً متأمناً على عدم حضوره هو والذين ذكرهم مع مصعب لينصروه ولما قتل عبد الملك عبد الله بن الزبير أرسل إلى ابن خازم يطلب مبايمته ويترك له خراج خراسان سبع سنين فأبى و بقي على طاعة ابن الرّ بير فـكتب عبد الملك إلى بكير بن وشاح التميمي بولاية خراسان إن هو خلع طاعة ابن الزبير ورغّبه بالمطامع وكان بكير هذا عا. لا بن خازم على مَرْو فخلع بكير وبنو تميم وأكثر أهل خراسان طاعة ابن الزبير وبايموا عبد الملك بن مروان واجتمعوا على حرب ابن خازم وكان في عدد قليل فاقتتلوا فقتل عبد الله بن خازم قتله بحير الصريمي وآخران معه من بني تميم وكان قبل الواقعة أرسل عياله وأثقاله إلى حصن ترمذ مع ابنه موسى بن خازم فلما قتل ملك ابنه حصن ترمذ وجلس فيه خمس عشرة سنة مستقلا لم يبايع بني أمية ، وكان يغزو منه الأمم الحجاورة له من الترك والصُّفد وغيرهم فيثخن فيهم و يُعكيهم مم كونه في عدد قليل وتذروه عمال بني أمية بخراسان في جيوش العرب فيهزمهم وربما اجتمعت عليه ملوك الترك والصُّفد وجيوش المرب وحاصروه في حصنه فَ كَانَ يَخْرِجُ إِلَى العربُ فِي النهارِ فَيَقَاتَامِمْ وَيَقَاتُلُ التَّرَكُ بِاللَّيْلِ ، وَخُرْجُ لَيْلَةً إلى جموع الترك والصفد فبيتهم فهزمهم وفض جوعهم فلما أصبح خرج إلى المرب فلما رأوا الترك انفضوا صالحوه وانصرفوا ولازال هذا دأبه حتى اجتمعت عليه جموع العرب سنة خمس وثمانين مع الترك في جيش عظيم وحصروه فقال لأصحابه أخرجوا بنامستميتين واقصدوا الترك ولا تقاتلوا العرب إلا إذا قاتلوكم وحملوا على الترك وصدقوهم القيال فانهزم طرخون ملكهم وانفضوا وحالت الصُّفد والعرب بينه وبين الحصن فقاتلهم قتالا شديدا فعقرو وانفرسه فسقط وقتلوه رحمه الله بعد استقلاله في ترمذ خس عشرة سنة. قال الشيخ العطار لو أبقوه في حصنه ليكون سدا بينهم وبين طوائف الأمم المجاورة له لحكان خيراً لهم وللاسلام فقد فجموا الاسلام بقتله كا فجموه بقتل قتيبة بن مسلم الباهلي فاني أظن أنه لم يأت في صدر الاسلام عند قيام الدولة الأموية مثابهما وحربهما اه.

وسئل المهلب عن شجعان زمانه فقال عمر بن عبيد الله بن معمر القرشى وعباد بن الحصين الحبطى وعمير بن الحباب السلمى وقطرى بن الفجاءة فقيل له أبن ابن الزبير وعبد الله بن خازم فقال إيما سألتمونى عن الإنس ولم تسألونى عن الجن .

#### مالك بن الحارث

النحمى الملقب بالأشتر من كبار التابدين أحد الفرسان المعدود بن بطل كبير وضيغم زئير كان رأس قومه وحامل رايتهم في فتوح الشام وله آثار فيها سطرها له التاريخ روى عن عمر وخالد بن الوليد وأبي ذروعلى بن أبي طالب وصحبه وشهد معه الجمل ، وكان على ميمنة الجيش وهاشم بن عتبة المر قال على ميسرته وحل أصاب طلحة على أصحاب على فكشفوهم فقال على الأشتر أحل فحمل فكشف من بازائه من أصحاب طلحة وقال لهاشم بن عتبة أحمل فكشف من بازائه فقال على لأصحابه كيف رأيتم ميسرتي وميمنتي وقال عبد الله ابن الزبير التقيت مع الأشتر يوم الجمل فما ضربته ضربة حتى ضربني خمسة أو ستة ثم جرَّ برجلي فألقاني في الخندق وقال لولا قربك من رسول الله ما اجتمع فيك عضو إلى آخر وكذلك في صفين وأظهر فيها شجاعة عظيمة وحمل برايته فيك عضو إلى آخر وكذلك في صفين وأظهر فيها شجاعة عظيمة وحمل برايته حينا قُتل عمار بن ياسر حتى وصل سرادق معاوية وكشف الذين حوله من أهل

الشام حتى ألجأهم إلى رفع المصاحف على الرماح والدعاية إلى التحكيم وولاه على على أعلى مصر بعد صرف قيس بن سعد بن عُبادة عنها فلما وصل إلى القارم شرب شربة عسل فمات فقيل إنها مسمومة ، وكان ذلك سنة ثمان وثلاثين وهو القاتل بهدد معاوية رضى الله عنه .

عدِمْتُ وَفَرِى وَانْحُرَفْتَ عَنِ الدُلَى وَلَقَيْتَ أَضَيَافَى بُوجِهُ عَبُوسَ إِلَّ عَنِي وَمِهُ عَبُوسَ إِلَّ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى يُومًا مِن ذَهَابِ نَفُوسَ إِلَّ عَلَى ابْنُ هَنَدُ غَارَةً لَمْ تَخْلُ يُومًا مِن ذَهَابِ نَفُوسَ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ

وكان ابنه إبراهيم بن الأشتر من الفرسان المشهورين أيضا قاد جيش المختار بن أبي عبيد الثقفي وأخذ بثأر الحسين وهو الذي قتل عبيد الله بن زياد وأباد أكثر جند الشام وقتل معمصعب بن الزبير وقد كان معصب ولاه الحرب حينًا زحف إليه عبد الملك بن مروان ، وكان عبد الملك كاتب رؤساء العراق ومن جملتهم إبراهيم بن الأشتر يدعوهم إلى بيعته وخلعطاعة ابن الزبير فبايعوم كامهم سرًا إلا ابن الأشتر، وقد كان عبد الملك قال له في كيتابه إليه إن بايعتني أهدر لك دماء أهل الشام التي أصبتها وأجمل لك أعنة الخيل فلم يقبل ووفي لابن الزبير ونصح مصعبا وحذره من أهل العراق وقال اقتل رؤساءهم فانهم بايعوا عبد الملك قبل أن يفسدوا عليك العامة و يخذلوك فأبى فقال له أحبسهم. فأبي مصعب أيضاً وأمر إبراهيم أن يزحف في مقدمته إلى عبد الملك فزحف في عدد قليل فلما التقى م عبد الملك أرسل إلى مصعب يستمده فأرسل له عتاب ابن ورقاء الرياحي في جيش فغضب وتأنف وقال يمدني بعتاب وأمثاله الذين بايعوا عبد الملك والله ليجرّن علينا الهزيمة فلما النقوا انهزم عتاب وأكثر الجيش عن ابن الأشتر وأسلموه فحمل على أهل الشام مستمينا وأنكى فيهم حتى قتل وأسلم العراقيون مصمبا بعده أيضا وتركوه وابنه فقاتل أيضا مستميتا بعدأن بذل له عبد الملك الأمان فلم يقبل حتى قتل هو وابنه .

#### عمر بن عبيد الله بن معمر

القرشي التيمي من عشيرة أبي بكر رضي الله عنه من التابعين ليث الغاب ، ملاً رواح سلاَّب أنكى الخوارج في دولة عبد الملك بن مروان وطأطأتله رقاب الشجعان وكان صاحبُ الترجمة والمهلبُ بن أبي صفرة الأزدى عمن اعترَف لهم بالفروسية شجمانَ الخوارج « والفضل ما شهدت به الأعداء » وكان الخوارج الأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق قد عاثوا في الأرض فساداً وكفّروا الناس وقتلوا النساء والأطفال في العراق وذلك في خلافه عبد الله بن الزبير وعبد الملك ابن مروان فظهروا وجبوا خراج قُرى العراق وكادوا يستولون على البصرة والكوفة فولى المهلب حربهم فهزمهم وأتخن فيهم وأفصاهم عن المدن والقرى ثم جاء مصعب بن الزبير أميراً على العراق من قبل أخيه عبد الله واحتاج إلى المهلب فصرفه عن الحرب وولاه الموصل ليكون بينه و بين عبد الملك بن مروان واستشار رؤساء البصرة فيمن يولِّيه حربَ الخوارج فقال قوم وَلِّ عبيد الله بن أبي بكرة وقال فريق ولِّ عمر بن عبيد الله بن معمروقال قوم ليس لهم إلا المهاب فأمَّر مصعب صاحبَ الترجمة و بلغت المشورة الخوارج فتذكروا فقال لهم قَطَرى ابن الفجاءة أميرهم إن جاءكم عبيد الله بن أبي بكرة أتاكم سيد سمح جواد كريم مضيِّم لمسكره و إن جاءكم عمر بن عبيد الله أناكم شجاع بطل فارس جادٌّ بقاتل لدينه وملكه بطبيعة لم أر مثامًا لأحد فقد شهدته في وقائع مانودي في القوم لحرب إلاّ كان أول فارس يطلع حتى يشد على قِرْمَهُ فيضربُهُ و إن رَدُّ إليكم المهلب فهو مَن قد عرفتموه إن أخذتم بطرف ثوب أخذ بطرفه الآخر عده إذا أرسلتموه ويرسله إذا مددتموه لا يبدؤكم إلا أن تبدؤه إلا أن يرى فرصة فينتهزها فهو الليث المبرير والثعلب الرواغ والبلاء المقيم فلما يلغ المهاب أن مصعباً ولى عربن عبيد الله على حرب الخوارج قال رماهم بفارس العرب وفتاهافز حف

إليهم همر وقائلهم وألح عليهم حتى أخرجهم من فارس وألحقهم بأصفهان ، ثم أتوا سابور وجمعوا له وأعدوا واستعدوا فسار إليهم حتى نزل على أربعة فراسخ منهم فقال له مالك بن حسان الأزدى إن المهلب كان يذكى العيون و يخاف البيات ويرتقب الغفلة وهو على أبعد من هذه المسافة منهم فقال له عمر اسكت خلع الله قلبك أثراك تموت قبل أجلك فأقام هناك فبيَّته الخوارج ليلة فخرج اليهم وحاربهم حتى أصبح فلم يظفروا منه بشيء فقال لمالك بن حسان كيف رأيت قال قد سلَّم الله ولم يكونوا يطمعون في المهلب عثل هذا فقال أما إنكم لو ناصحتمونى مناصحة كم المهالب لرجوت أن أنفي هذا العدو واكمنكم تقولون قرشى حجازى بميد الدار خَيرُه الهيرنا فتقاتلون معى تمذيرا ثم زحف إلى الخوارج في غير ذلك اليوم فقاتلهم قتالا شديداً حتى ألجأهم إلى قنطرة فتكاثف الناس عليها حتى سقطت فأقام حتى أصلحها ثم عبروا وقدم ابنه عبيد الله وراء الخوارج فقاتلهم حتى قتل فقال قطرى للخوارج لاتقاتلوا عمر اليوم فإنه موتور ولم يعلم عمر بقتل ابنه حتى وصل إلى الجيش فناداهم أين ابني فقالوا احتسبه فقد استشهد رحمه الله صابراً مقبلا غير مدبر فقال إنا لله وإنا إليه راجمون ثم حمل على الناس حملة لم ير مثلها وحمل أصحابه بحملته فقتلوا في حملتهم تسمين رجلا من الخوارج ووصل إلى قطرى فضربه على جبينه ففلقه ونجا قطرى وانهزمت الخوارج وحوى ما عندهم من الذخائر فلما استقروا قال لهم قطرى أما أشرت عليكم بالإنصراف فخرجوا من فارس وجمعوا جمِمًا آخر وعادوا إلى أرَّجان فسار إليهم عمر وكتب إلى مصعب . أما بعد فإلى قد لقيت الأزارقة فرزق الله عبيد الله ابني الشهادة ووهب له السمادة ورزقنا الله عليهم الظفر فتفرقوا شذرمذر وبالغنى عنهم عودة فيممتهم وبالله أستعين وعليه أتوكل فسار إليهم فالتقوا فالح عليهم حتى أتخن فيهم وأنفردمن أصحابه فعمد له أربعة عشر رجلا من شجعانهم وفي يده عود فجمل لا يضرب رجلا منهم ضربة إلا صرعه فركب إليه قطرى على فرس طِمِر" وكان عمر على مهر فاستملاه قطرى بقوة فرسه حتى كاد يصرعه فحمل مُجَّاعة بن سِعْر السعدى التميمي من أصحابه على قطرى فصاحت الخوارج بقطرى يا أبا نمامة أن عدو الله قد رَهَقَك فانحط قطرى عن قربوسه فطعنه مجاعة وعلى قطرى درعان فهتكهما وأسرع السنان في رأس قطرى فكشط عنه جلده ونجا ثم أرتحلوا إلى أصفهان ورجعوا إلى الأهواز ثم رد ابن الزبير المهلب إلى حرب الخوارج وولى عمر بن عبيد الله على فارس إلى أن ملك عبد الملك بن سروان العراق من ابن الزبير وقتل أخاه مصمبا وخرج على عبد الملك من الخوارج أبو فديك فغلب على البحرين وما حولهـ ا فعين عبد الملك صاحب الترجمة لحرب أبى فَدَيك وأرسل معه عشرة آلاف من أهل الـكوفة والبصرة فسار إليه وأهل الـكوفة في ميمنته وعليهم محمدبن موسى بن طلحة بن عبيد الله. وأهل البصرة في ميسرته وعليهم عمر بن موسى أخوه وهو في القلب فانتهوا إلى البحرين واصطفوا للقتال وحملوا على أبى ُفديك وأصحابه فهرموهم واستباحوا عسكرهم وقتلوا أبا ُفديك وحصروا أصحابه بحصن المشقّر حتى نزلوا على الحــكم فقتل منهم ستة آلاف وأسر تمانمائة وذلك سنة سبمين وقد ولى ولايات متعددة وشهد مع عبد الرحمن ابن سمرَة فتح كابل وهو صاحب الثفرة وكان قائل عليها طول الليل حتى أصبح وله مناقب عظيمة وكان أحد أجواد العرب وأنجادها وقد مدحه العجاج بأرجوزته للشهورة (قد جبر الدين الإله فجبر).

#### وفيها يقول :

لقد سما ابن معمر حين اعتمر مغزى بعيداً من بعيد وصبر وغيره من الشعرء وكان سبب موته أن ابن أخيه عمر بن موسى خرج سمم ابن الأشعث على الحجاج فأخذه الحجاج فبلغ ذلك عمه عمر وهو بالمدينة سفرج إلى الشام لعبد الملك يشفع فيه فلما بلغ موضعا يقال له ضُمَيْر بينه وبين

دمشق خمسة عشر ميلا بلغه أن الحجاج ضرب عنق ابن أخيه فمات كدا عليه فقال الفرزدق يرثيه .

يا أيها الناس لا تبكوا على أحد بعد الذى فى ضُمَيْرِ وافق القدر وذلك سنة اثنتين وثمانين وقيل مات بالطاعون وصلى عليه عبد اللك ابن مروان ومشى فى جنازته وحضر دفنه وأنثى عليه بعد موته رحمه الله .

# المهلب بن أبي صفرة

الأزدى الشجاع المشهور أحد الدهاة كان فارسا بطلا فقيها حليما شريفل فى قومه ولد عام الفتح فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وأبوه من الصحابة تقدم لنا شيء من خبره في ترجمة عمر بن معمر في ذكر الخوارج وكان أهل البصرة حينًا عاثت الخوارج الأزارقة في الأرض وقتلوا بعض القواد وهزموا بعضا فزَّءُوا إلى الأحنف بن قيس سيد بني تميم فأنى بهم إلى الحارث قبَّاع عامل البصرة فقالوا له إن هذا المدو قد غَلَّبَناً على سَوادنا وفيئنا وما بقي إلا أن يَحْصُرَنا في بلدنا حتى نموت هَزُلاً فقال لهم اختاروا رجلا فقال الأحنف ماأرى لهم إلا المهلب فقال القباع اذهبوا واتفقوا على رجل وائتونى غدا فذهبول واتفقوا على المهلُّب بعد اختلاف . فوجه الحـارث إليه فأتاه فقال له القُباع يا أبا سميد قد ترى ما رَهِقَنا من هذا العدو وقد اجتمع أهل مِصْرك عايك وقال المهلب لا حول ولا قوة إلا بالله إنى عند نفسى لدون ما وصفتم واست آبيا ما دءوتم إليه على شروط أشترطُها فقال الأحنف قل فقال على أن أُنتَخِبَ من أحببتُ قال ذلك لك قال ولى إمرة كل بلد أغلب عليه قال وذاك لك. قال ولى قَيْيِه كُلُّ بلد أَظْفُر به قال الأحنف ليس ذلك لك ولا لنا إنما هو فيء المسلمين. فإن سلبتهم إياه كنت عليهم كعدو م والكن لك أن تعطى أصحابك من فيء كل بلد تغلب عليه ما شئت وتنفق على محاربة عدوِّك فما فضل عنكم كان للمسلمين قال المهلب فن لي بذلك ؟ قال نحن وأميرك وجماعة أهل مضرك

قال قد قبلت فـ كمتبوا بذلك كتاباً ووضع على يدى الصلت بن حريث نم انتخب المهلب اثني عشر ألفا من الجند ونظروا مافي بيت المال فلم يكن إلامائتي ألف درهم فمجزت فبمث المهلب إلى التجار أن تجارتكم مُذ حَول قد كسدت عليكم بانقطاع مواد الأهواز وفارس عنكم فهلم فبايمونى واخرجوا ممي أُوفِّكُم حقكم إن شاء الله فتاجَرُ وه فأخذ من المال ما يصلح به عسكره واستمد بالآلات وضرب الركب من الحديد وهو أول من ضربها من الحديد ثم نهض إليهم وأكثر أصحابه رَّجَّالة فمبر إليهم في السفن وقدم ابنه المفيرة أمامه فلما قاربوا الشاطىء خاضت إليهم الخوارج فحاربهم المفيرة بالنبل حتى تَنَحُّوا وَجَاءً أَبُوهُ فَأُمْرُ بِعَقْدُ الْجِسْرُ فَعَبْرُ هُو وَجِنْدُهُ وَالْخُوارِجِ مَهْرُمُونَ فَهُاهم عن أنباعهم فأقام أربعين يوما يجبى الخراج بكُور دَجلة ثم وفى التجار حقوقهم وأعطى أصحابه فأسرع الناس إليه رغبة فى الجهاد والعطاء ثم زحف إليهم ثانياً وهم بنهر تِيرَى فتنحوا عنه إلى الأهواز فأفام يجبى خراج من حوله من الكورودَسُّ الجواسيس إلى عسكر الخوارج فأتوه بأخبارهم ومَنْ في عسكرهم وإذا هم حُشَوَة ما بين صباغ و قَصَّار وداعِر وحَدَّاد فخطب أصحابه وذكر لهم لفيف الخوارج وقال لهم أمثل هؤلاء يغلبونكم على فيئكم فلم يزل مقيا حتى قهرهم وأحكم أمره وكثر عنده الفرسان وتتامَّ إليه زُهاء عشرين ألفا فمضى يؤُمُّ سوق الأهواز وأرسل ابنه المغيرة في مقدمته فحاربته الخوارج يومهم وانكشف عنه بعض أصحابه وثبت المغيرة وغاداهم الحرب في ثاني يومه فإذا هم قد حرقوا أثقالهم وهربوا من الأهواز فدخلها وجاءت أوائل خيل أبيه فأقام بسوق الأهواز وكتب إلى القُباع بالفتح وكان المهلب يبث الأحراسَ في الأمن كما يبثهم في الخوف و يُذكى العيونَ في الأمصار كما يذكيها في الصحارى ويأمر أصحابه بالتحرز ويخوفهم البَيَاتَ وإن بَعِد منهم العدو ويقول احذروا أن تكادوا كما تَكيدُون ولا تقولوا غَكَبْنا وهَزَمْنا فإن القوم خائفون والضرورة تفتح بهاب الحيلة نم التقي معهم المهلب ( بسُولاًف) موضع وجمل على بني تميم

عَلْمِ بِشَ مِنْ هِلاَّل فَحْمَل رجل من الخوارج على رجل من أصحابه فقتله فحمل عليه المهلب وطعنه فقتله ومال الخوارج بأجمعهم على العسكر فأنهزم النساس وقتلوا سبمين رجلا وثبت المهلب وأبلي المفيرة ابنه يومئذ بلاء حسنا وحمى المهلب أدبار المنهزمين وحال الليل بينهم وبات في ألفين من أصحابه فلما أصبح رجع إليه بعض المنهزمين فصار في أربعة آلاف نخطبهم وقال :

والله ما بكم من قلة وما ذهب عنكم إلا أهل الجبن والطَّمم والطَّبَع و إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله فسيروا إلى عدوكم على بركة الله فقال له الخريشُ بنُ هِلال لا تقاتلهم إلا أن يقاتلوك فإن بأصحابك جراحاً وقد أنخنتهم هذه الجولة فقبل منه ومضى المهلب في عشرة من أصحابه حتى أشرف على عسكر الخوارج فلم ير منهم أحدا يتحرك فارتحل فعبر دُجَيْلاً واستراح إلناس ثلاثة أيام فقال ابن قيس الرُّ قَيَّات في ذلك .

أَلاَ طَرَ قَتْ مِنْ آلَ بِيْبَةَ طَارِقِهِ عَلَى أَنْهَا مَعْشُوقَةُ الْدَّلِّ عَاشِقَهُ تَبِيتُ وأَرضُ السُّوسِ بِينِي وبينها وسُولاً فُ رُسْتَاقٌ حَمَّتُهُ الأَزَارِقِهِ إذا نَحْنُ شِئْنَا صَادِفَتِنَا عِصَابَةً حَرُورِيَـة أَضْحَتْ مِن الدينِ مارِفَة

أجازَتُ إلينا العَسكَرين كليهما فباتت لنا دون اللحاف مُعانقه

ثم زحف إليهم في اليوم الرابع وهم بسِلَّى وَسِلَّيْرَى (١) اسمى موضعين فنزل تخريبا منهم فقال لهم أميرهم ابن الماحوز ماتنتظرون بمدوكم وقد هزمتموهم بالأمس وكُسَرْتُم حَدُّهم ؟ فخرج ماثقان منهم إلى عسكر المهلب فحزَرُوهم ورجعُوا وأمر المهلب أصحابه بالتَحارُس حتى إذا أصبح ركب إليهم على تعبثة صحيحة فالتقوا وتصافوا فخرج منهم مائة فارس فركزوا رماحهم بين الصفين واتكئُوا عليها فأخرج إليهم المهلب أمثالهم ففعلوا مثل مافعلوا لا يَر يمون إلا للصلاة حتى أمسوا فرجع كل قوم إلى معسكرهم ففعلوا هذا ثلاثة أيام ، (١) ضبطهما الأخفش بفتح السين فيهما. وهاموضعان بالأهواز. و بسلى: موضع بالبادية .

ثم إن الخوارج تطاردوا لهم في اليوم الثالث فحمل عليهم هؤلاء الفرسان يجولون ساعة ثم طمن خارجي رجلًا من أصحاب المهلب فحمل عليه المهلب فطعفه فحمل الخوارج بأجمعهم كما صنعوا يوم سُولاف فضَّمْضَهُوا الناس وَ فَقِدَ للملب وثبت المغيرة في جمع أكثرهم من أهل عُمان ثم نجم المهلب في مائة فارس وقد انفمست. كَفَاهُ فِي الدَّمُ وَعَلَى رَأْسُهُ قَلَنْسُوهُ مُرَ بِعَةً فَوَقَ اللَّهِ فَرَ تَحْشُوهُ قَرَّا وَحَشُوهُا يقطاير وهو يلمث وذلك في الظميرة فلم يزل يحاربهم إلى الليل حتى كثر القتل في الغريقين وغاداهم ثاني يوم وهو في ثلاثة آلاف فقال لأصحابه ما بكم من قلة أَيْمَنْجِيزُ أَحدُكُمُ أَن يرمي برمحه ثم بتقدم فيأخذه ؟ ففعل ذلك رجل من كِندة يقال له « عياش » وقال لهم أعدوا مُخَالِي فيها الحجارة وأرموا بها في وقت الغفلة فإنها تَصُد الفارس وتَصْرَع الراجل ففعلوا وأمر منادياً في أصحابه يأمرهم بالجِد والصبر و يطمعهم في العدو وحمل فحملوا معه فاقتتلوا قتالاً شديدا وجُهِدَ. الخوارج فنادى مناديهم ألا إن المهلب قد قتل فركب المهلب بر فرَوناً وأقبل يركض بين الصفين وهو يصيح أنا المهلب فسكن الناس بعد أن أرماعوا وظنوا أن أميرهم قد قتل وَ كُلَّ الناسُ مع العصر فصاح المهاب بابنه المفيرة تقدم ففمل ونادى مولاً ذَكُوانَ أَن قَدُّم رايتِك فَقَعَل وَاجْتَلَدُوا أَشَدَ جَلَادَ حَتَى إِذَٰهُ كان مع المساء قتل أمير الخوارج ابن الماحوز فانهزموا وساروا إلى أرَّجان ولم يشمر المهلب بذلك وبات في عسكره يأمرهم بالاحتراس وأرسل جماعة يكشفون أمر الخوارج فرجعوا إليه وأخبروه بارتحالهم فقال إن هؤلاء الخوارج قد يئسوا منكم إلا منجهة البيات فإن كان ذلك فاجملوا شعاركم (حملا بفصرون) فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بها ثم غدا على القتلى فوجد فيهم أمير الخوارج وقال شاعر من الخوارج في هذه الوقعة يرثى من قتل مهم:

بِسِلِي وَسِلَيْرَى مُصَارِعُ فِنْهِ ﴿ كَرَامٍ وَجَرْحَى لَمَ تُوسَّدُخُدُودُهُ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) وقال آخر:

بسلی وسلیزی مصارع فتیـــة کرام وعفری من کَمَیْت ومنورد

واجيّممت الخوارج بأرَّجان وبايدوا أميراً آخر وهو الزبير بن على من بنى سليط بن ير بوع فخطبهم وشجعهم وتحملوا لحاربة المهلب فنفحهم نفّحة فرجموا وأ كُنوا للمهلب مائة فى غض من غوض الأرض ليقاتلوه قريبا من عسكره في غرج الملهب يطوف على عسكره ويتفقده فوقف على جبل فقال إن من القدبير لهذه المارقة أن تركون قد أ كُنت فى سفح هذا الجبل كمينا فبعث عشرة فوارس فاطلعوا على المائة فلما علموا أنهم قد علموا بهم قطعوا القنطرة ونجوا وكسفت الشمس فصاحوا بهم ياأعداء الله لو قامت القيامة لجددنا فى حبادكم فيئسوا من المهلب فذهبوا إلى ناحية أصبهان ثم كروا راجمين إلى جهوعا فلا ترهبوهم فَتَخبُث قاوبكم ولا تنفقلُوا الاحتراس فيطمعوا في كم فاءوه من أرَّجان وقد جمعوا في كم ولا تغفلُوا الاحتراس فيطمعوا في كم فاءوه من أرَّجان فألفَوْه مستعدا آخذا بأفواه الطرق فحاربوه فظهر عليهم ظهوراً بينا فقال شاعر تميمي من بنى رياح بن ير بوع:

سَقَى اللهُ المهلّب يَوْم جَاءِتُ عوابسُ خيلهم تَبْغِي الغِوَارا فا وَهَن المهلّب يَوْم جَاءِتُ عوابسُ خيلهم تَبْغِي الغِوَارا وقال المهلب يومنذ ماوقعتُ في أمر ضيق من الحرب إلا رأيت أمامي رجالا من بني الْهُجَيْم بن عمرو بن تَمْبِي بُالدون وكأنَّ لِحاهم أذنابُ العَقاعِق وكابوا صَمَروا معه في غير موطن وحمل يومئذ الحريش بن هلال النميمي على قيس الأكاف ، وكان قيس من أشجع فرسان الخوارج قطعنه فكن صُلْبه وقال : قيس الأكاف عَدَاة الرَّوْع يَعْلَمُني تَدْتَ الْمَام إذا لا قَيْتُ أقرابي

ثم ولى مصعب بن الزبير المهلب على الموصل وصرفه عن حرب الخوارج وولاها عمر بن عبيد الله بن معمر كما تقدم ثم اضطربت بعد ذلك الأمور واختلفت الأمراء على العراق وطمع فيه الخوارج إلى أن جاء الحجاج أميراً عليه من قِبَلِ عبد الملك فخطب أهل العراق وو بخهم على عدم مناصحتهم الأمراء

وأمرهم باللحاق بالمهلب ليقاتلوا الخوارج وهددهم بالقتل وقال كل من تأخر بِعد ثلاثة أيام ضربت عنقه فهرعوا إلى المهلب حتى كثروا عند المهلب فقال المهلب اليوم قوتل هذا العدو تم زحف إليهم وهم بسابور وكتب الحجاج إلى المهلب أما بعد فإنه بلغني أنك أقبلت على جباية الخراج وتركت قتال العدو وإنى وليتك وأنا أرى مكان عبدالله بن حكميم المجاشمي وعَبَّاد بن حصين ﴿ كَلَّهُ بَطِي وَاخْتَرَتُكُ وَأَنتُ مِن أَهِل مُعَان ثُم رَجِل مِن الأَزْدِ فَالقَهُم يُوم كَذَا في مكان كذا و إلا أشرَعتُ إليك صدر الرمح والسلام. فكتب إليه المهلب ورد على كمة ابك تزعم أبى أقبلت على جباية الخراج وتركت قتال العدوِّ ومن مجز عن جباية الخراج فهو عن قنال العدو "أعجز وزعمت أنك وليتني وأنت ترى مكان عبدالله بن حكيم وعَبَّاد بن حصَين ولو وليتهما لـكانا مستحقين الذلك في فضلهما وغَنائهما و بطشهما وأختر تني وأنا رجل من الأزد ولعمري إن شراً من الأزد لقبيلة تُنازعها ثلاثُ قبائل لم تستقر في واحدة منهن وزعمت أنى إن لم ألقهم في يوم كذا في مكان كذا أشرَعْتَ إلى صدر الرمح فلو فعلت القلبتُ إليك ظهر الجِيِّ والسلام . ثم واقعهم المهلب فانتصر عليهم فبيتوا عبني تميم من جيشه ليلة وعُبيدة بن هلال من شجعانهم يقول:

أَنِي لَمُذَٰكِ لِلشَّرَاةِ نَارَهَا وَمَانِعٌ مَمَنَ أَنَاهَا دَارَهَا وَمَانِعٌ مِنْ أَنَاهَا دَارَهَا وَعَاسِلٌ بِالطّعن عَنْهَا عَارَهَا

فوجدوا بنى تميم أيقاظا متحارسين فخرج إليهم اكحريشُ بن هلال فارسهم وهو يقول:

لقد وجَدْتُم وُقُراً أَنْجَادًا لا كُشُفاً مِيلًا ولا أَوْغَادا هيهات لا تُلفُونَنَا رُقَادا لا بَلْ إِذَا صِيحَ بِنَا آسَادا فَقَالُوا فَعَمَلُ عَلَيْهِم فَرَجْعُوا عِنْهُ فَاتَبْعُهُم وصاح بهم إلى أين يا كلاب النار فقالوا فِعَالُ أَعَدَتُ النار لك ولأصحابك . فقال كل مملوك لى حر إِن لم تدخلوا النار : وَعَالَ النار عَهَا ثَلاث قَبَائُل ) قبيلة الحجاج فإنه للحجاج (قبيلة تُنازعها ثلاث قبائل) قبيلة الحجاج فإنه

مختلَفُ في نسبهم قيل هم بقية من تمود قوم صالح وقيل من بني إياد بن نزاو وقيل هم من قُيْس عَيْلان بن مضر وهو المشهور، والشّراة لقب للخوارج لاشترائهم الجنة بالحياد في الكفار في زعمهم، وأرسل الحجاج الجرَّ احَبن عبدالله اكله كلي إلى المهلب يستبطئه في مناجزة القوم وكتب معه . أما بعد فإنك جبيت الخراج بالعِلل وتحصنت بالخنادق وطاولت القوم وأنت أعز ناصرا وأكثر عدداً وما أظن بك مع هذا معصية ولا جبنا والكنك أتخذَتْ أكْلاً ، وكان بِمَاوُهُمُ أَيْسُرَ عَلَيْكُ مِن قَتَالَهُمْ فَنَاجِزُهُمْ وَ إِلَّا أَنْـكُرْ تَنِّي وَالسَّلَامِ. فقال المهلب للجراح ياأباعقبة والله ماتركت حيلة إلاأحتلتها ولامكيدة إلاأعلتها وماالمحب من إبطاء النصر وتراخى الظفر ولكن العجب أن يكون الرأى لمن يملك دون من يُبْصِره ، ثم ناهضهم ثلاثة أيام يفاديهم الفتال ولا يزالون كذلك. إلى العصر وينصرف أصحابه وبهم قَرْح وبالخوارج قَرْح وقتل فقال له الجرَّ اح قد أُعْذَرْتَ فَكُتب إلى الحجاج أتاني كتابك تستبطئني في لقاء القوم على أنك لا تظن بى معصية ولا جبنا وقد عاتبتني معاتبة الجبان وأوعدتني وعيد العاصى فاسأل الجرَّاح والسلام فقدم الجرّاح فقـــال له الحجاج كيف رأيت المُهلَّبُ ؟ فقال والله ما رأيت أيها الأمير مثله قط ولا ظننت أن أحدا يبقى على مثل ما هو عليه ولقد شهدت أصحابه أياما ثلاثة يغدون إلى الحرب ثم ينصرفون عنها وهم بها يتطاعنون بالرماح ويتجالدون بالسيوف ويتخابَطُون بالعَمَد ثم يروحون كأن لم يصنعوا شيئًا رَواح قوم تلك عادتهم وتجارتهم فقال الحجاج لشد ما مدحته أبا عُقبة قال الحق أولى ثم أرسل الحجاج أيضاً إلى المهلب رجلين يستحثانه المناجزة أحدهما تَقْفَى (١) والآخر يقال له زياد ابن عبد الرحمن العامِري (٢٠) فضم المهلب زياداً إلى ابنه حَبيب والثقفي إلى ابنه يزيد وقال لها خُذا يَزيدَ وحبيبا بالمناجزة فغادوا الخوارج فاقتتلوا أشد قتال فقُتل زياد رسول الحجاج وفُقد الثقفي ، ثم با ﴿ رُوهِم فِي اليوم الثاني وقد وُجِدِ

<sup>(</sup>١) من آل أبي عقيل جد الحجاج . (٢) من بني عامر بن صعصعة .

الثقفي فدعا به المهلب ودعا بالغَداء فجعل النَّبْل يقع قريبا منهم والثقفي يعجب من أمر المهلب فقال الصَّلْمَان العَبْدي في ذلك.

ألا يااصْبَحَالَى قَبْلُ عَوْقَ الدُوائِقَ وَقَبْلَ اخْتَرَاطِ القَوْمِ مِثْلُ الْعَقَائِقِ (١) غَدَاةً حَبِيبٌ فِي الحديد يَقُودُنا خُوضُ المنايا فِي ظِلالِ الْحُوافِق حَرونُ إذاما الحرْبِطارَ شَرارُها وهَاجِ عَجاجُ الحربِ فو ق البَوارق فَمَنْ مبلغُ الحجَّاجِ أَنَّ أمينه زياداً أطاحتُه رماحُ الأزارق

ثم وجه الحجاج أيضا للمهلبرجلين (٢) يستحثانه فقال الملهب متمثلا في الحجاج، ومستعجب مما يَرَى مِنْ أَناتنا ﴿ وَلُو زَبَذَتُهُ ۖ الْحُرِبِ لَمْ يَتَرَمُّوهُ ۗ وَأَنَّا وأمر ابنه يزيد أن يحركهم فحركهم فتها يجوا فحمل خارجي على رجل من أصحاب المهلب فشك فخذه بالسَّرْج فقال المهلب لرسول الحجاج كيف نقاتلُ قوما هذا طعنهم وجاء « الرُّ قاَّد » وهو من فرسانه وبه نیف وعشرون طعنهٔ وحمل عليهم يزيد فانهزموا وحماهم فارسان فقال يزيد لقيس أنخشني مّن لهذين ؟ قال أنا فحمل عليهما فعطف عليه أحدهما فطعنه قيس فصرعُه وحمل عليه الآخر فمانقه فسقطا جميعا إلى الأرض فصاح قيس اقتلونا جميعا فحملت خيل هؤلاء وخيل هؤلاء فحجزوا بينهما فاذا معانقة امرأة فقام قيس مستحيية فقال له يزيد أما أنت فبارزَتها على أنها رجل فقال أرأيت لو قَتاتُ أما يقالُ قتلته امرأة وأبلى ابن المُنجِب السَّدُوسي يومئذ فقال له غلامه خِلاج وددنا والله أنا فضضنا عسكرهم حتى أصير إلى مستقرهم فاستلب تجاريتين مما هناك فقال مولاً، وكيف تمنيت اثنتين قال لأعطيك واحدة وآخذ الأخرى فقال ان المنحب في ذلك :

أُخِلاَجُ إِنْكُ أَنْ تُمَانِقَ طَفْلَةً شَرِقًا بِهَا الجُادِيُّ كَالْقَمْثَالُ (\*\*)

<sup>- (</sup>١) العقائق : السيوف : جمع عقيقة . يقال سيف كأنه عقيقة برق أى كأنه لعة برق . (٢) أحدها من «كلب » والآخر من «سليم » . (٣) الشعر لأوس ابن حجر . زبنته : دفعته يترمرم : يتحرك . . (٤) طفلة : ناعمة الجادى: الزعفران. ( ٦ ـ نزهة الفتيان )

حتى أُثلاقً في الـكتيمة مُعْلمًا عَمْرُوَ الْقَمَا وعُبَيدةً بنَ هلال(١) وتَرَى الْمَقَمْطَرَ فِي السَكَتِيبَةِ مُقْدَمًا فِي عُصْبَةٍ قَسَطُوا مَم الضَّلاَّل (٢) أَوْ أَنْ 'يَعَلِّمكَ المهلب غَزْوَةً وَتَرَى جِمِالاً قد دَنَتْ لجِمال

وهؤلاء المذكورون في الشعر من شجعان الخوارج ، وكان المهلب يقول ابنيه لا تبدءوهم بقتال حتى يبدءوكم فيبغوا عليكم فانهم إذا بغوا نصرتم عليهم وكانت الخوارج تسمى المهلب الساحر لأنهم كلا دبروا حبلة أو مكيدة يكيدونه بها يجدونه سبقهم إلى ذلك وكان أولاده كليم شجعانا وهم المفيرة و يزيد وحَبيب ومُدرِك والمفضّل وغيرهم وأكبرهم وأعقامهم المغيرة وأجودهم يُزيد ودسَّ المهلب إلى الخوارج من سألهم أسئلة فاختلفوا في الجواب وكفر بعضهم بعضا وخلع قَطريًّا أكثرُهم و بايعوا غيره فاقتتلوا مع بعضهم بعضا حتى قتل منهم كثير واستأصل المهلب بقيتهم وقطع دابرهم بعد أن حاربوا المسلمين يُحو تُلاث عشرة سنة ، وذلك مدة خلافة عبد الله ان الزبير وسنين من خلافة هبد الملك بن مروان وأرسل بشيراً إلى الحجاج ، وكان فصيحا شاءراً فقال له الحجاج أخبرنى عن بني المهلب قال المغيرةُ فارسُمِم وسيدهم وكفي بيزيد فارسا شَجَاعًا وجوادُهم وسخِيُّهم قُبيصة .

ولا يستحى الشجاع أن يفر من مدرك، وعبد الملك سمٌّ نَاقع وحبيب موت زُعاف ومحمد ليث غاب وكيفاك بالمفضل نَجْدة قال فكيف خلفت جماعة الناس قال تركتهم بخير قد أدركوا ما أملوا وأمنوا ماخافوا قال فكيف كان بنو المهلب فيكم قال كانوا حماة السَّر ع نهاراً فإذا أَلْيَلُوا فَفُر سان البِّيات قال فأيهم كان أنجذ؟ قال كانوا كالحلقة المُفرَّغة لا يُدرى أينَ طَرَّفُها قال (١) الـكمتيبه : الجيش ، المعلم : الذي شهر نفسه في الحرب بعلامة ، عمر والقنا : ابن بني سعذ بن زيد مناة بن تميم ، وعبيدة بن هلال من بني يشكر بن بكر بن واثل

(٢) المقعطر : من بني عبد القيس ، قسطوا : جاروا .

رَحْبَ الذِّرَاعِ بِأَمْرِ الْحِرْبِ مُضْطَلَمًا (۱)
هُمُ مُ يَكَادُ حَشَّاهُ يَقْصِمُ الضَّلَمَا
ولا إذا عَضْ مَكْرُوهُ بِهِ خَشَمًا
يكون مُتَّبِعًا طَوْرًا ومُتَّبَعًا
مُسْتَحْكِمُ الرَّأَي لافَحْمًّا وَلاَضَرَّعًا (٢)

 $\mathbf{N}^{(i)} = \begin{bmatrix} \mathbf{x} & \mathbf{y} \\ \mathbf{x} & \mathbf{y} \end{bmatrix}$ 

وقَلْدُوا أُمَـرَكُمُ لِلّٰهِ دَرُّ كُمُ لِلْا يَطْعَمُ النَّوْمِ إِلاَ رَيْثَ يَبْعَثُهُ لا يُطْعَمُ النَّوْمِ إِلاَ رَيْثَ يَبْعَثُهُ لا مُتْرَفًا إِن رَخَاهِ العيش سَاعدَهُ مَازال يَحْلُبُ هذا الدهر أَشْطُرَهُ مَازال يَحْلُبُ هذا الدهر أَشْطُرَهُ حتى استمرَّت على شَرْرٍ مَر يرَتُهُ حتى استمرَّت على شَرْرٍ مَر يرَتُهُ

هذا آخرما أردت جمعه من تاريخ بعض مشاهير الشجمان تذكرة لشباب العصر الرافلين في حلل المدنية والفخر .

## والله أع\_لم

<sup>(</sup>١) رحب الدراع : واسع الصدر .

<sup>(</sup>٢) يقال «شزرت الحبل إذا كررتفتله بعد استحكامه واجعاً عليه . والمريرة: الحبل وهذا مثل . والفحم آخر سن الشيخ ، والضرع محركا : الصغير الضعيف .

## مياحث الرسالة

#### بعض مشاهير شجمان الماهلية

٣٧ الزبير بن العوام .ع سعد بن أبي وقاص ٣٤ القداد بن عمرو\_ ع خالد بن الوليد ٧٤ خارجة بن حداقة ٤٧ ضرار بن الخطاب الفهري ٨٤ هاشم بن عدة بن أبي وقاص • ٥ الأنصار الأبطال ٥٥ عبادة بن الصامت ٣٥ أبو دجانة ٨٥ البراء في مالك ﴿ بِعَضُ الشَّجِمَانِ مِن قَبَائُلُو العربِ ﴾ ٥٥ القعقاع بن عمرو التميدي ٦٠ قيس بن مكشوح البحلي ٦١ المثنى بن حارثة الشيباني ٦٢ طليحة بن خويلد الأسدى (بعض الشجعان من أولاد الصحابة والتابعين)، عبدالله بن الزبير ٦٧ عبدالله بن خازم السلمي ٦٩ مالك بن الحارث الأشتر النخعي

٧١ عمر بن عبيد الله بن معمل الشمي

٧٤ المهلب بن أبي صفرة الازدي

م ربيعة بن مكدم الكناني • أبو طالب بن عبد الطلب ۷ عمرو بن عبد ود العامري ٨ عَمْرُو بِنَ مَعْدُ يَكُرُبُ الزِّيبَدِي ١٢ زيد الحيل بن مهلهل الطائي. ۱۳ أبو براء العامري ١٤ عامر بن الطفيل ١٥ دريد بن السمة الجشمي ١٧ عنترة بن شداد العيسي ١٧ عتية بن الحادث التمسى ١٨ الأحيم بن خلف التميمي ۱۸ بسطام بن قیس الملکری ١٩ السليك بن سلكة التميمي العداء ٠٠ الحارث بن ظالم الرى القاتك مرو بن كلثوم التغلبي الفاتك ٢٣ البراض بن فيس السكناني الفاتك ﴿ بعض مشاهير شجعان الإسلام ﴾ ٢٤ أسجع الخلق كامم سيدنا محد (ص) ٧٧ أبو بكر الصديق ۲۸ عمر بن الخطاب ٢٩ على بن أبي طالب وج حزة بن عبد المطلب